دكتور حسنين شفيق

التسريبات. التجسس الإلكتروني. الإرهاب

الإعلام الجديد و .. الجرائم الإلكترونية

التسريبات .. التجسس .. الإرهاب الإلكتروني

## الإعلام الجديد

## و .. الجرائم الإلكترونية

التسريبات .. التجسس .. الإرهاب الإلكتروني

دكتور حسنين شفيق

دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع

2015

البيم الكتاب: الإعلام الجديد و .. الجرائم الإلكترونية

التسريبات .. التجسس . الإرهاب الإلكتروشي

اسم المؤلف : دكتور حيشين شفيق

رقم الإيناع بدار الكتب : 35580 /2014

تصميم الغلاف و التنسيق والتنفيذ والصفحات الراخليث د . حسنين شفيق

حقوق النثار والطبع والتوزيع محفوظة للداشر = 2014

لا يجوز نشر جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختصاره بقصد الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت الكثرونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة خطيه من المؤلف مقدماً .

دار فكر وفن ل**لطبا**عة و النشر والتوزيع

مدينة السانس من أكثوبر e-mail: Dr. Prof2012@yahoo.com - 01000051131- - 01282208401





صدق الله العظيم

# إهداء

إلى ... روح أبي وأمي إلى ... روح أخواي اللهم اجعل رحمتك الواسعة تشملهم جميعا ..

حسلين

#### المقدمة

تمثل ثورة المعلومات التي يعيشها العالم في الوقت الراهن أحد أهم مراحل القطور التاريخي الكبرى في ناريخ الإنسانية .

ومن أهم نتائج هذه التورة المعلوماتية التغيرات الكبرى الذي حدثت في الصناعة الإعلامية ، وأنماط استبلاك المعلومات ، وإنتاجها ، ونشرها ، والتشارك في مضامينها .

للبع أهمية هذا الكتاب من كونه بتناول الثورة المعلوماتية من زارية الجانب انطبى منها ، والمتعاق بجرائم المعلوماتية ، وتأثيره على مكولات المجتمع ، وأسام هذا الشكل الجديد من الإجرام لا تبنو قوانين العقوبات الوطنية في حالتها الراهنة كانية ، أو فعالة على النحو المطلوب أو المرضي، فنصوصها والفظريات والعبادي الكانونية التي تتضمنها أو تقف وراهها موروث بعضها من القرن 19 حيث لم يكن هناك للقيون حيداك ، وإنما أصحاب مهن وحرفيون ، وتطبيق بعضها على أشكال جديدة الجرائم التي تستعير من تقيلت الحاسبات الآلية والمعلومات أساليها ، لا وصطدم فقط بصعوبات نجمة عن الطبيعة الخاصة والمتصابح الفنية الفريدة للوسائل المعلوماتية المستخدمة في ارتكابها ، وإنما تعترعنه كذلك صعوبات رئيسية أخرى مرجعها أن نصوص التجريم التقليبية قد وضعت في ظل تفكير وتنصر أخرى مرجعها أن نصوص التجريم التقليبية قد وضعت في ظل تفكير وتنصر أخرى مرجعها أن نصوص التجريم التقليبية قد وضعت في ظل تفكير وتنصر عطيقها المدونة المهومة والدستندات ذات الطبيعة المادية؛ مما يتعدر معه تطبيقها لحماية القيم غير المادية أمتوادة عن المعلوماتية.

وقد تناولها في هذا الكتف جرائم الإعلام الجديد، ممثلاً في جرائم تعريب المطرمات عبر الإنتران وجرائم شبكات التواصل الاجتماعي ، ممثلة في الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة من ( تجاس مطرماتي ، وقرصلة وتحرش جنسي ومعلوي رئفظي ) ، وتناولناه في أسلوب تواجد هذه الجرائم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ، كذلك في الدول العربية ، وقد ركزنا على نبيان الفرق بين الجرائم الواقعة على جهاز الحاسب ذائه والجرائم الإلكترونية الأخرى ، والتي منها جرائم المعلوماتية والإنترات ، وغيرها ، حيث الأخرى ، والتي منها جرائم المعلوماتية والإنترات ، في عنى همان المحرول ذائها، وغيرها ، حيث الأمران بالفة في حق الأفراد والمؤسسة ، بل والدول ذائها، فمنظومة الأمن القومي لأي من الدول قد يخترقها أي من الفجرمين فمنظومة الأمن القومي لأي من الدول قد يخترقها أي من الفجرمين

الإلكترونيين كالهاكرز مثلاً، فالأمر لا يحتاج اكثر من شخص اعتاد الإجرام الإلكتروني ، لكى يقوم باختراق مواقع الجهات السيادية ، والاطلاع على أسرارها وخصوصياتها ، فضلاً عن ظلك ، فالجرائم الإلكترونية ثاتي على أشكال وتصليفات متترعة ، كما أن المجرم الإلكتروني له صفات خاصة تختلف عن ذلك التي يتصف بها المجرم العلاي .

ومما هو جدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية ، هي ظاهرة إجرامية جديدة ومستجدّة تقرغ في جنباتها أجراس الخطر؛ ثنتبه مجتمعات العصر الراهن تحجم المخاطر، وهول الخسائر الناجمة عن جريمة الحاميب الآلي التي تستيدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها الثقنية الواسعة ، فجريمة الحاسب الألي جريمة نقنية ، تنشأ في الخفاء ، يقترفها مجرمون أذكياء ، يمتلكون أدوات المعرفة القنية ، توجه للنيل من الحق في المعلومات ، وتطال اعتداءاتها معطيات الحاميب المغزنة والمعلومات المنقولة عير نظم وشبكات المعلومات.

كما ظهر في تصر المعلومات ولتوفر نقنيات عالية المستوى فإن حدود الدولة الإلكترونية مستباحة بالتمار الشوسس والبث الفضائي ، ولقد تحولت وسائل النجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق الالكترونية خاصة مع استخدام الإنترنث وانتشاره عالمياً.

وهذاك أمر مهم يتمثل بحجم الضرر الناتج من الاختراق غلو قارنا الاضرار الناتجة عن أولنك المتطفلين على المواقع والهواة العابلين ، مع خطر المنظمات التجسية لوجدنا أن الثاني له تأثير كبير واسترائيجي كونه ، يهدف الى اهداف سياسية من خلال منظمات استخباراتية إقليمية تهند امن البلد.

رفي عصر الازدهار الالكتروني رفي زمن قيام حكومات الكترونية ، تبدل نمط الحياة وتخيرت سعه أشكال الأشياء والماطها ومنها ولا شك الملط الجريمة والذي قد يحتفظ بعضها بالمسها التقليدي مع تغيير جرهري أو يسيط في طرق ارتكابها ، ومن هذه الجرائم الحنيئة في طرقها والقديمة في السمها جريمة الإرهاب الالكتروني والتي أخذت أشكال حنيئة تتماشى مع التطور أنتقني . وأصبح اقتحام المواقع وتدميرها وتغيير محتوياتها والدخول على الشبكات والعبث بمحتوياتها بهدف تعطيلها هو السلوب الإرهاب الشائع حاليات للوصول الى الغاية او الهدف المبتغى .

هذه المعطيات هي موضوع هذه الهريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة وهذا وهذه - عبر دلالته العامة - يُظهر مدى خطورة الجرائم الإلكترونية ، فهي تطال المق في السعومات ، وتمس الحياة الخاصة للأفراد ، وتهدد الأس القومي والمبيادة الوطنية ، وتثبيع فقدان الثقة بالتقنية ، وتهدد إداع العقل البشري ، لذا فإن إدراك ماهية الجرائم الإلكترونية مَلُوط بتحليل وجهة نظر الدارسين لتعريفها ، والاصطلاحات الدالمة عليها ، واختيار أكثرها اتفاقا مع الطبيعة الموضوعها وخصائصها الطبيعة الموضوعها وخصائصها ومخاطرها ، وحجم الخسائر الناجمة عنها ، وسمئت وسيكولوجية مرتكبها ودوافعهم .

كذلك عرفت القرصدة الإلكترونية بأنها (وسائل غير قانونية لاقتحام نظام الكمبيوتر بدرن إذن من المالك الكمبيوتر / المستخدم). وقد أصبحت الجريمة الإلكترونية والفعا له تداعيته المطبية على الاقتصاد العالمي و تسبب خسائر صخمة للمجتمعات. والعلاقة طردية مايين التقدم العلمي في مجال الحامب والنمو المترايد في محل الجريمة الإلكترونية فهذا اللوع من الجرائم الحديثة والمستحدثة تتنوع ونتضاعف يوما بعد يوم ، وعادة يختلف مرتكب الجريمة عن المجرمين الأله في الغالب على دراية كافيه من العلم والاتراقة والمعرفة.

كما يشكل السلوك الالحرافي جريمة بأركانها المادية والمعنوية ولا عبره فرها بالباعث على ارتكاب نتك الجرائم ريما بساعد الدرنة حال دراسته معرفة المتغيرات العالمية والأهداف الحقيقية أبعض المواقع ويعض البرامج والتي تأخذ شكل الصال مجانبا وأشكال أخرى متعددة وأهداف أبضنا متعددة فلابد من وجود أجهزة قوية على دراية بكل ما يحدث على شبكات الانتراث ودراسة كل الظواهر والبرامج التي تكون أنها أهداف غير معلنة.

وأعل من أوضح مظاهر هذه السلوكيات ما بنت يعرف باسم التحرش الالكتروني والذي تعني به:" إساءة استخدام معطيات التقنية الحديثة من خلال توظيفها لإزعاج ومضايقة الآخرين وإحداث تأثير ما عليهم دون زعبتهم سواء من خلال اقتحام خصوصياتهم والتلصص على اتصالاتهم أو إرسال وسائل

اقتحامية مزعجة Spam إلى البريد الالكتروني أو الهاتف المحمول أو جهاز الفاكس رغيرها من وسائط الاستقبال الالكترونية."

الإيتزاز والتحرش الالكتروني ظواهر التقرت مؤخرا بشكل كبير على الشبكة الالكترونية " الانترنت "وخدماتها المختلفة حيث تعدى التحرش الجنسي من مجرد اللحمل أو خدش الحياء الفظياً إلى مثينه الإلكتروني والتي تستخدم في عنه أشكال ، كلهاتف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ، بالإضافة إلى "البلوتوث" و "انفيس بولكا و ربستل sms والبريد الالكتروني بالاضافة الى مواقع ومنتنيات الحوار وغرف الدردشة ، حيث وجد بعض متعهدي الابتزاز والتحرش من معتلاي الاجرام والهواة في وهلال التقنية الحديثة ، أدوات فاعثة بصعب تتبعها للإستغلال وإيناء ويز عاج الأخرين وهذا مايسمي في العصر الحالي " التحرش الالكتروني " و" الابتزاز الإلكتروني" سواء عن أجل التسلية العبثية أو المتنفيس عن أمراضهم النفسية التحقيق أغراضهم الخاصة في عائم افتراضي يصعب فيه التوصل إلى شخصياتهم الحقيقية ، حيث أصبح من الممكن أن وقوم مبتز بإيتزاز ضحية حير الإنترات وهي الحقيقية ، حيث أصبح من الممكن أن وقوم مبتز بإيتزاز ضحية حير الإنترات وهي الحقيقية ، حيث أمراضية وهو في اقصى جنوب الكرة الأرضية ...

وقد برزت ظاهرة «التحرش الالكتروني» ضمن المظاهر الموذية لعصر الانصالات الإلكترونية مع ما صاحبها من مقاهيم وممارسات سلوكية (ملبية) انتشرت صورها عالميا جراء ترويجها بشكل جماهيري على مواقع الشبكة وخدماتها المختلفة.

لهي خدّام الانكتاب ثم تقديم بعض التوصيات لما رأيناه من ضرورة نقنين للواحد جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، تلخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصمة ثهذه الجرائم ، ولا سيما فيما يتعلق بالإثبات في الدعاوى المناشئة عن هذه الجرائم ، صواء في ذلك الدعاوى الجنائية والمدنية والتليبية ، كما ينبغي تعديل قواحد الإجراءات الجنائية لتثلاءم مع هذه الجرائم . كذلك ضرورة التنسيق والتعاون الدوئي قضائيًا وإجرائيًا في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. وضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسب والإنترنت.

راجين من المولمي ما سيحانه وتحالى ــ أن نكون قد وفقنا الله في عرض هذا الموضوع يشكل - علمي مفيد ، وأن يكون إضافة للمكتبة الإعلامية المتعطشة لكل ماهو جديد مواكب تقطيل لتنطور التكني الذي أن يتوقف .. فالغد سيريدا الكثير

مدينة أكثوبر المولف يدلير 2015 دكتور خستين شفيق

## 1

## مفاهيم أساسية .. مصطلحات

- الإعلام الجديد ... وأدواته .
  - التسريبات ..
  - االتجسس الإلكتروني ..
- الإرهاب الرقمي الإلكتروني ..

## الفصل الأول

### مفاهيم أساسية --- ومصطلحات

### الإعلام الجديد

يستأثر الإعلام الجادد New Media بالكثير من الاهتمام من قبل المشتغلين بالإعلام بصفة غامة وأسائذة الإعلام بشكل خاص كمدخل لتمازلات عديدة ، هي : حل نعيش حليا مرحلة الإعلام الجديد؟ أم أن غيرنا مربهذه المرحلة مرات عديدة تطبيقا لانتقالات سارشال ماكلوهان في فكرة الجنسية التكثرلوجية .. ثم أم أن الإعلام الجديد هوانعكاس لحالة الانقلاب في نظم الاتصال كلها بعد التقاء الكوسيوكر وتكوؤوجيا الاتصال؟

الإعلام الجديد هو مصطلح حديث ينضاد مع الإعلام التقليدي، كون الإعلام الجديد لم يعد فيه نخبة متحكمة أو قادة إعلاميين، بل أصبح مناحا لجميع شرائح المجتمع وأفراده الدخول فيه واستخدامه والاستفادة منه طالما تمكنوا وأجادوا أدواته.

لا يوجد تعريفا علمها محددا حتى حينه يحدد مفهوم الإعلام الجديد بدقة إلا أن ثلاعلام الجديد مرادفات عدة ومنها :

- الإعلام البديل
- الإعلام الاجتماعي
  - صحافة المواطن
- مواقع الثواصل الاجتماعي

والإعلام الجديد له أدوات ضرورية من خلالها يتم الولوج إلى عالمه كمر

- توفر الجهاز الإلكتروني (حاسم، آلي، هاتف ذكي، جهاز لوحي) .
  - توفر الإنترنت ..

- الاشتراك أو الانضمام لإحدى مراقع التواصل الاجتماعي كـ الفرسيرك
  ، وتويتر، واليونيوب، المدرنات، وغيرها من المواقع الاجتماعية الإلكترونية
  النشطة والذي تشكل تقلافي المعالم الافتراضي.
- يوتيوب ويعتبر من أهم مواقع الذي انت إلى اكشتاف النشاطين الإجتماعين والممثلين الكوميديون من الإعلام الجديد.

### الجريمة الإلكترونية

يشير مصطلح الجريمة الإلكترونية إلى أي جريمة تتضمن الحامران أو الشبكات الحاسوبية قد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة و قد يكون هو الهدف و بمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخافة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة اسمعة الضحية أو الجمدها أو عقليتها، سواد كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و أن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المجموعات ... (الخ).

مع التطور السريع للحاسب الآلي وشبكات الإنترنث وانتشارها غير المسبوق في كافة مجالات الحياة والتي لا يخلو منها بيت أو مؤسسة بدأ يظهر ذوع جديد من الجرائم يسمى الجرائم الإلكترونية

وقد عرفت الجريمة الإلكترونية بأنها "الجريمة التي نتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصدل بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصفة وسرقة حتوق الملكية الفكرية.

كذلك عرفت القرصنة الإلكترونية بأنها (وسائل غير قانونية لاقتحام نظام الكمبيونر بدون إنن من العالك الكمبيونر / المستخدم). وقد أصبحت الجريمة الإلكترونية واقعا له تداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي و تسبب خسائر ضخمة المجتمعات. والعلاقة طردية مابين التقدم العلمي في مجال الحاسب والنمو المتزايد في معدل الجريمة الإلكترونية فهذا النوع من الجرائم الحديثة والستحدثة تتنوع وتتضاعف يوما بعد يوم ، وعلاة بختلف مرتكب الجريمة

عن المجرمين التقليدين الأنه في الخالب على دراية كافيه من العلم والثقافة والمعرفة.

ويشكل الساوك الانحرافي جريمة بأركانها المدية والمعنوية ولا عبره فيها بالباعث على ارتكابها ، ولمكن الباعث على ارتكاب نلك الجرائم ريما يماعد الدولة حال دراسته معرفة المتغيرات العائمية والأهداف الحقيقية لبعض المواقع وبعض البرامج والتي تلخذ شكل اتصال مجانيا وأشكال أخرى متعددة وأهداف أوثنا متعددة فلابد عن وجود أجهزة قوية على دراية بكل ما يحدث على شبكات الانتران ودراسة كل الظواهر والبراسج التي تكون لها أهداف غير معانة.

### مسميات الجريمة الإلكثرونية :

١ جرائم الحاسوب والإنتريث .

٢ رجر إنم الثقنية العالية .

٢. الجريمة الإلكترونية.

عُ الْجِرِيعَةُ ' السَّابِيرِيةِ .

٥ و څير ها من هو غير شالع .

### أثواع الجرائم الإنكترونية

.[الجريمة المادية(Financial Crime

رهي التي تسبب أضرارا مالية على الضحية أو المستهدف من عملية النصب وتأخذ واحدة من الأشكال الثلاثة .

- عملية السرقة الإلكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك
   كتلك الذي منتشرة الأن في الكثير من الدرل الأفريقية وخاصة جنوب إفريقيا
   وفيها يتم نسخ البينات الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها
   لصرف أموال من حساب الضحية ...
- إنشاء صفحة انترفت مماثلة جدا لموقع احد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة (phishing) لتطلب من العميل إنخال بياداته أو تحديث معلوماته بقصد على الحصول بياناته المصرفية وسرقته.

رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في
تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنمية من المبلغ ، أو تلك التي ترهم
صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو البائصيب وتطالبه بموافاة
الجهة برقم حسابه المصرفي .

(Cultural Crime) الجريمة الثقافية (2.

هي استيلاء المجرم على الحقوق الفكرية ونسيها له من دون موافقة التصحية فمن العمكن أن تكون إحدى الصنور القالية:.

- قرصنة البرمجيات : هي عملية نسخ أو تقليد للبرامج إحدى الشركات العالمية على اسطوائات ويبعها ثلثان بسحر أقل.
- التعدي على القنوات الفضائية العشفرة وإتلحتها عن طريق الانترات عن طريق تقنية.(soft\_copy)
- جريمة نسخ المؤلفات العلمية و الأدبية بالطرق الالكترونية المستحدثة.
   (Political and economic crime)
- تستخدم المجموعات الإرهابية حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النسطية من الأعمال الإجرامية وهم لا يتوانون عن استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الانصبالات والتنسيق ، وبث الأخبار المغلوطة ، وتوظيف بعض صغار السن ، وتحويل بعض الأموال في مبيل تحقيق أهدافهم ..
- ولمي بعض البادان يقوم الإرهابيون باستخدام الإنترنت الاستغلال المؤيدين
   الأفكارهم وجمع الأموال لتمويل برامجهم الإرهابية
- والاستبلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة على نشر الفيروسات وذلك يرجع إلى العدد المتزايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة الاستخدام والتي يمكن تحميلها مجانا ..
- وتساعد أيضا في نشر الأفكار الخاطنة بين الشباب كالإرهاب والإدمان
   والزنا لمنساد الدولة لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى ...

(Sexual crime )الجريمة الجنسية.

هذا النوع من الجريمة يمكن أن يتمثل بإحدى الصور التالية:

- الابتزاز : من أشهر حوادث الابتزاز عندما يقوم احد الشبائب باختراق جهال احد الفتيات أو الاستيلام عليه و به مجموعة من صور ها ، وإجبارها على الخروج معه وإلا منيقضحها بما يمثكه من صور مثلا.
- لاوانئشار الصور و مقاطع الفيديو المخلة بالأداب على مواقع الانترنت من قبل فانغزو الفكري لكي زاناولها الشبان والشابات وإضاد أفكارهم وإضعاف إيمانهم

فالجريمة الإلكترونية تتمثل في كل ساوك غير قانوني من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية ، ينتج سنه حسول المجرم على فواند مادية أو معنوية وأخيرا لا يمكن أن تكون تلك الجرائم بمنأى عن العتاب ولابد أن يكون لدينا أجهزة تتعقب مثل تلك الجرائم وتكافحها بشكل لا تتعدى به على حرية الأشخاص ولكنها أيضا لابد أن تكون على علم وبصورة بكل ما يحدث ويشكل جرائم سواء جرائم جنائية أو جرائم تمس أمن الدولة ، وأمن الدولة بمعناها العام والواسع والذي يؤثر في الأفكار أدى الشباب أو نشر الأفكار الخاطئة أو حتى يهز الثقة بين القرد وحكومته .

### التجسس الالكترولي

في عصر المعلومات ولتوفر تقنيات عالية المستوى فإن حدود الدولة الالكترونية مستباحة بأقمار المتجسس والبث الفضائي ، ولقد تحولت وسائل التجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق الالكترونية خاصة مع استخدام الانترنت وانتشاره عالمياً.

وهِنْاكَ امر مهم يتمثل بمجم الضور الناتج من الاختراق ظو قارنا الاضرار الناتجة عن اولئك المتطفلين على المواقع والهواة العابئين ، سع خطر المنظمات التجسسية لوجدنا ان الثاني له تأثير كبير واستراتيجي كونه ، بهدف الى اهداف سياسية من خلال منظمات استخباراتية إقليمية تهدد امن البلد

### الارهاب الإلكتروني

في عصر الازدهار الالكتروني و في زمن قيام حكومات الكترونية ، تبدل نمط الحياة وتغيرت معه أشكال الأشياء وأنماطها ومنها ولا شك أنماط الجريمة والتي قد يحتفظ بعضها بالسمها التقليدي مع نغزير جوهري أو بسيط في طرق ارتكابها ، ومن هذه الجرائم الحديثة في طرقها والقنيمة في اسمها جريمة الإرهاب الالكترولي والتي أخذت أشكال حديثة تتماشي مع التطور النقني .

وأصبح اقتحام المواقع وتدميرها وتغيير محتوياتها والدخول على الشبكات والعبث بمحتوياتها بهدف تعطيلها هو أسلوب الإرهاب الشائع حاليات للوصول الى الغاية ار الهدف المبتغى.

### الإزهاب الإلكتروني الخطر القادم

ينطلق الإرهاب بجميع أشكاله وشنى صفرفه من دوافع متعددة. ويستهدف غايبات معينة , ويتميز الإرهاب الإلكتروني عن غيره من أنواع الإرهاب بالطريقة العصرية المتمثلة في استخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإكترونية التي جلبتها حصارة التقنية في عصمر المعلومات, لذا فإن الأنظمة الإلكترونية والينية التحتية المعلوماتية هي هدف الإرهابيين .

وغني عن البيان أن الإرهاب الإلكتروني يشير إلى عنصدين أساسيين هما؛ الفضاء الافتراضي Cyber Space والإرهاب Terrorism, إلى الفضاء الافتراضي وهي العالم كلسك هناك كلمية أخرى تشيير إلى الفضاء الإلكتروني وهي العالم الافتراضي المماك الرسزي والزانف الافتراضي المعلومات, وهو السكان الذي تعمل فيه أجهزة ويرامج الحاسوب والشبكات المعلومات, وهو السكان الذي تعمل فيه أجهزة ويرامج الحاسوب المجتمعات العالمية ونظراً لارتباط المجتمعات العالمية فيما بينها بنظم معلومات تقنية عن طريق الأقمار المخاعية وشبكات الإتصال النولية, فقد زادت الخطورة الإجرامية للجماعات والمنظمات الإرهابية, فقامت بتوظيف طاقتها للاستفادة من تلك التقنية واستغلالها في إنمام عملياتها الإجرامية والمنظمات عملياتها الإجرامية والمرامية واغراضها غير المشروعة.

كما أصديح من العمكين اختيراق الأنظمية والشبكات المعلوماتية. واستخدامها هي قدمير البنية التحتية المعلوماتية التي تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات العلمة والشركات الاقتصادية الكبرى ، وهذاك ما يشير إلى إمكانية انهيار البني التحثية للأنظمة والشبكات المعاوماتية في العلم كله, وليس في بعض المؤسسات والشركات الكبرى أو في بعض الدول المستهدفة ، فالإر هاب الإلكتروني أصبح خطراً يهدد العالم باسره , ويكمن الخطر في سهولة استخدام هذا السلاح الرقمي مع شدة أثره وضرره, حيث يقوم مستخدمة بعطه الإرهابي و هو مسارَّخ في منزلمة أو في مكتبه أو في غرفته الفندقية. وبعيداً عن أنظارًا

وتجدر الإشارة إلى أن تدمير شبكةٍ معلوماتية تقدر خسائر ها اليوسية بأضعاف مضناعفة لاتهيار مبني أو قصف منشأة أو تقجير جسر أو اختطاف طائرة , وعندما انقطع الكيبل البحري الذي بربط أوروبا بالشرق الأوسط في نهاية شهر بناير عام 2008م , وما أعقبه من انقطاع آخر للكيبل القريب منَّ ساحل دبي وخلوج عمان \_ قبرت الخسائر للمتولدة من ذلك والتبي لحقت بقطباع الإنصبالات والقعاملات الإلكترونية بمثات الملايين من الدو لإرات ولا تزال

الأمنياب مجهولة من وراء ذلك الانقطاع المفاجئ .

إن خطورة الإرهاب الإلكتروني تزداد في المدول المتقدسة والتي تدار ينبئها النحنية بالحزاسب الآلية والشبكات المعلوماتية عما بجعلها هدفأ سهل المنال, فبدلاً من استخدام المتفجرات تستطيع الجماعات والسنظسات الإرهابية من خلال الصنفط على لوحة المفاتيح تدمير العنية المعلوماتية, وتحقيق أثار تتميرية تفوق مثيلتها المستخدم فيها المنتجرات بحيث بمكن شن هجوم إرهابي ملدمن الإغملاق المواقع الحيويلة والصاق الشملل بالظملة القيلاة والسبطرة و الاتصمالات. أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية. أو تعطيل انظمة النفاع الجزيء أو إخراج الصواريخ عن مسارها, أو المتحكم في خطوط الملاحة الجوية والبرية والبحرية, أو شل معطات إمداد الطاقة والعاء, أو الخدراق النظام المصدرفي والمحاق الضمرر بأعمال البدوك وأمدواق المان العالمية

وتأسيمنا على ما سبق يمكننا القول بالن الإرهاب الإلكتروني هو إرهاب المستقبل ووهو الخطر القائم فانظرأ لتعدد أشكاله وتنوع اساليبه وأتمساع مجال الأهداف الني يمكن من خلال وسائل الانصالات وتقنية المعلومات مياحمتها في جو مريح وهادئ, وبعيد عن الإزعاج والقوضى ، مع توفير قدر كبير من السُّلامة والأمان للإرهابيين .

### الهوامش

- بشرى حسون الحداثي : القرصنة الإلكترونية أسلحة العرب الحديثة ( الأردن : دان أساسة النظر والتوزيع ، 2014 ) .
- عامل عبدالصادق: الإرهاب الإلكتروثي تعط جديد وتحديات مختلفة ، العركز العربي الأبعاث الفضاء الإنكتروني ، 2013 .
  - حنين بوادي : الإرهاب ، مكتبة العبيكان ، الرياض ( 2006 ).
- مصطفى موسى : أساليب (جرامية بالثقنية الرقمية ماهيتها .. مكافحتها ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى . ( 2005 )

## 2

## الإعلام الجديد .. تقليات حديثة

- الإعلام الجديد .. الماهية والتوظيف
  - الإعلام الجديد و الإعلام القديم ...
    - تكنولوجيا الإعلام الجديد ...
    - الإعلام الجديد .. وأدواته ..

### الفصل الثاني

### الإعلام الجديد . . تقنيات حديثة

يستأثر الإعلام الجديد Mew Media بالكثير من الاهتمام من قبل المشتغلين بالإعلام بصفة تامة وأسائذة الإعلام بشكل خاص كمدخل انساؤلات عديدة ، هي : حل نعيش حاليا مرحلة الإعلام الجديدا أم أن غيرنا مربهذه المرحلة مرات عديدة تطبيقا لانتقالات مارشال ماكلوهان في فكرة الحثمية التكنولوجية .. أم أن الإعلام الجديد هوانعكاس لحالة الانقلاب في نظم الانصال كلها بعد الثقاء الكومبيوئر وتكنولوجية الانصال؟

فبعد ظهور الانترنث وجملة التطبيقات الاتصبالية التي فعيشها الأن نلتهجة لها اندفعت الكثير من المؤسسات الإعلامية إلى بناء إدارات للإعلام الجديد انتولى تفعيل حالة التواصل بين الصحافة الالكترونية والمطبوعة والتلفزيونية والإذاعية والهاتفية وجملة التطبيقات الإعلامية غير المسبوقة .

هذا الوضع ولد مجموعة أخرى مماثلة من الأسئلة مثل : هل يتمثل الإعلام الجديد في حالة الانتقال السريع الذي نشهده من مرحلة الكلام المسموع والمكتوب والمطبوع إلى مرحلة الصورة المشاهدة والملموسة ، النهابار الكلمة إلم أنها تعبر عن غيرذلك كله ؟ .

هل تعبر مرحلة الإعلام الجديد هذه عن انتقال أدوات الاتصال وتطبيقاته المختلفة من قبضة المؤسسات إلى بد الجمهور ؟ أوحتى قبل ذلك ، كما برى البعض بظهور أنماط جديدة من الأشكال الإعلامية في التلفزيون والإذاعة مثل برامج الحوار الحي في الراديو والتلفزيون ، وفي ظهور نمط الأخبار الحية المباشرة وظهور قاتي سي ان ان ، وام تي في .

أو ربعا يتمثل الإعلام الجديد في انطلاقة تكنولوجيات الانصال الجديدة والتلفزيون الفضائي بعد تداعيات زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى بولندا في نهاية السبحينيات ونشوء نقابة التضامن العمالية..، وانهيارالمعسكر الاشتراكي وخروج تكنولوجيات الاتصال الجديدة من فبضاة الاستخدام العسكري إلى المدني ، وإحلال نظام إعلامي غيرمسبوق ، لتنتشر أطباق التثنوبون المنزللي وشبكات الكومبيونر وتنطلق شبكة الانترنت ، وتشعول وسائل المعالجة والرث والالتقاط إلى التكنولوجيا الرقعية وتشوع أجهزة الاتصال المحمولة وتحدث تغييرات سريعة الخطى وتحل حالة جديدة للنظام الاتصالي بوسائله ومفاهيمة وتطبيقاته وطرق تدريسه محل نظام انصالي وسمه البعض بالتقايدي ؟

أم أن الإعلام الجديد هو شيء يختلف عن كل ما تجيب عليه هذه التساؤلات المطروحة في الأفق الإعلامي ، وأنه التحول من الحالة النيزيانية للمادة الإعلامية إلى تلك الهوانات الرقمية التي يفهمها الكرمييونز . هذا الكتاب يسقى للإجابة على مجموعة النساؤلات المطروحة وينظر في التطبيقات التي اظهرت الإعلام الجديد إلى الرجود .

### الهبدث الأول

### الإعلام الجديد .. الماهية والتوظيف

ظهر مصطلح الإعلام الجديد New media لبشير إلى المحتوى الإعلامي الذي يبث أن ينشر عبر الوسائل الإعلامية الذي يصعب إدراحها قحت أي من الوسائل الاعلامية والرادوو والتليفزوون ، وذلك بفعل التطور التكنولوجي الكبير في إنتاج وتوزوع المضامين الإعلامية.

ومن المهم الإشارة إلى أن ( الجدة ) اللهي يتسم بها هذا النمط من الإعلام هي جدّة نسبية ، بمعنى أنه ربما يكون جديدا البوم والايكون جديدا في النغد ، أي أن ما نراه غير جديد اليوم كان جديدا بالأمس .

ومن هذا ندرك أن بعض منظري مفهوم الإعلام الجديد مثل جينتامان ويتجري قد أصلا لظهورالإعلام الجديد ابتداء من ظهور القلغراف عام (1740 م ، وينيا فكرتهما على مبدأ الحالة الانتقالية للإعلام.

فالمفهوم بالرغم من نقة وصفه بالجدة إلا أن هذاك خلافا لفظيا ولغويا على مداولاته، وهذا لايلفي أن هذاك واقعا جديدا لملإعلام ظهرت فيه أشكال متعددة من الرسائل الاتصائبة والوسائل الإعلامية التي تختلف تماما عن مرحلة ماقبل الانتشار الجماهيري لتبكة السطومات الدولية (الإنترنت).

### بعض المفاهيج والمصطلحات

### التي ظهرت في الواقع الإعلامي الجديد:

### الإعلام الشبكي:

قدم بعض الباحثين أشكال الإعلام المتوفرة على الإنترنت باعتباره إعلاما شبكيا Network Communication أى صبحافة شبكية online Journalism ونلك نمية إلى الوسيط الذي يحمل المضمون الإعلامي قباسا على الإعلام الإذاعي والتليفزيوني وغيرهما . رالإعلام الشبكي في تعريف قدمه محمد عبد الحميد هو " العمليات الصحفية التي تتم على مواقع محدة التعريف على الشبكات لإتاحة المحترى في روابط متعددة ، بعدد من الوسائل ، وفق النبات وأدوات معينة تساعد القارئ في الوصول إلى هذا المحتوى ، وارفر له حرية التجول والاختيار والتفاعل مع عناصر هذه العمليات ، بما يتفق مع حاجات هذا القارئ واهتماماته وتفضيله ، ويحتق أهداف النشر والتوزيع على هذه المواقع .

ويلاحظ أن هذا المفهوم لابزال يستخدم مفردات إعلامية ذات صنّة رئينة بالصحافة الورقية مثل ( القارئ ) الذي ير من الله في الإعلام الجديد بالمستخدم user وذلك لأن المستخدم لشبكة الإنترانت ريما يكون قارئا للصموص أر مستمعا المنقات صوتية ، أو مشاهدا للقطات فيديو ومواد فيلمية .

### الإعلام الإلكتروني:

يأتي مفهرم الإعلام الإنكتروني Electronic Communication ليعبر عن سرحلة من مزاحل النطور التكنولوجي في وسائل الانصال الذي تعتمن على الوسائط الإلكترونية في نزويد المجماهير بالأخبار والسطومات ويعبر عن المجتمع الذي وصدر منه ويتوجه إليه فهو يشترك مع الإعلام بشكل عام في الأهداف والمبادئ العامة ، بيد أنه يتميز باعتماده على وسائل تكنولوجية جديدة المتمثلة في استخدام الحواسب الألية أو الأجيال المتطورة من المهوانف النقالة وتصنح شبكة الإنترنت ، وهو يركز على الوسائل الممتخدمة في هذا النوع من الإعلام.

### الإعلام الرقبي :

ويشير مفهوم الإعلام الرقسي Digita! Communication إلى الإعلام المعتمد على التكاولوجيا الرقمية ، مثل مواقع الويب Websites ، الفيديو والصوت والمعسوص وغيرها ، وبالذالي فهو العملية الاجتماعية الذي يتم فيها الاتصمالية عن بعد ، بين أطراف يتباطون الأدوار في بث الرسائل الاتصمالية

المتنوعة واستقبائها ، من خلال الفظم الرقمية ووسائلها للتحقيق أهداف معيدة ، وهو بهذا يشمل كل وسائل الإعلام الذي تعمل وفق الفظم الرقمية بمانيها التليفزيون التفاعلي الذي يستخدم النظم الرقمية في إنتاج وبث المضامين الإعلامية .

### إعلام المجتمع ، أو الإعلام الشعبي:

ويشير مفهوم إعلام المجتمع Society media الذي بدأ بنتشر على نطاق واسع ليشير إلى ذلك المحتوى الإعلامي الذي يقوم أفراد المجتمع أو الجمهور بإنتاجه ويشه عبر الوسائل الانصائية الشبكية ، وساحد في انتشار هذا النوع من الإعلام التشار أدوات إنتاج هذا النوع من الإعلام مثل كاميرات الفيديو واتكاميرات الرقمية ، وأجهزة الهواتف النقالة في حالة أعقد أنواع الإنتاج الإعلامي وهو الإعلام الممسوع المرنى ، وهو ذلك النوع الذي ينتمي إليه ما يمكن أن نظلق عليه (صحافة الفيديو) بعد انتشار المواقع الإلكار ونية التي تسمح بارفاق وبث هذه المقاطع على الإنترات ، وأشهر هذه المواقع هي ( يوتيوب) .

ويثير إعلام السجتمع الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور، فالأمر المؤكد أن العلاقة بين وسائل الإعلام التقليدية والجمهورة بمرحلة تغير متجهة نحو ما يدعوه محترفو الإعلام ( وسائل إعلام النحن )، حيث تتبح هذه العمليةالصحفية الأخذة في البروز إلى الوجود للشبكة الاجتماعية المستخدمة لملإنترنت إلتاج الأخبار والمعلومات وتحليلها وتوزيعها على جماهير مترابطة تكلولوجيا ولاتحدها حدود جغرافية.

ويرى دايل بسكين و أندرونانتيس المدير المشارك ومدير بركز وسائل الإعلام في فرجينيا بالولايات المتحدة أن الابتكارات في تكنولوجها المعلومات قد دفعت بالمجتمع الإنساني إلى حقبة من رسائل الإعلام الديمقر اطبة يمكن فيها لكل فرد تقريبا أن يحصل فورا على الأنهاء والمعلومات ، وأن يصبح من مؤسسي المشروع الصحفي والمساهمين فيه ، ونتيجة لذلك أمست الأخبار تنتقل اليوم بطرق غير معتادة وتفرز نتائج لايمكن المتنبز بها .

وتتسم ( ومبائل إعلام النحن ) بسمة سميزة ، فهي عملية ناشئة منطقة من القاعدة إلى القمة ، يملى فيها قدر ضنيل جدا من الإشراف التحريري ، أو بالأحرى غيابه تماما ، وهو ما يعني عمليا انتهاء ماكان بعرف بحارس البوابة الإعلامية Gate keeper الذي كان يقوم بانتقاء الأخبار وتقبيم أهميتها في الوسيئة الإعلامية .

ومن الإعلام الشعبي أو إعلام المجتمع ( المدونات ) التي تلعب دورا هاما في تدفق الأخبار والأراء والمعثومات على شبكة الإنترنت ، وتعرف المدونات بانها : تطبيق من تطبيقات الإنترنت ، بعمل من خلال نظام لإدارة المحتوى ، و هو في أبسط صوره عبارة عن صفحة وتظهر عليها تدوينات مدخلات ) مؤرخة ومرتبة ترتبها زمنيا تصاعبها ، تصاعبها ألية لأرشفة المدخلات القديمة ، وركون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتغير ماذ لحظة نشره يمكن القارئ من الرجوع إلى مدونة معينة في وقت لاحق عندما لاتعود مناحة في الصفحة الأولى المدونة . من وجهة نظر علم لجنماع الإنترنت ، ينظر إلى التدوين باعتباره وسيلة المشر العامة التي أدت إلى زيادة دور الربب باعتبارها وسيلة التعيير والتواصل أكثر من أي وقت مضى ، بالإضافة إلى كونه وسيلة التشر والدعاية والترويج المشروعات والحملات المختلفة . ويمكن اعتبال التدوين كنك إلى جانب البريد الإلكتروني أهم خدمة ظهرت على إنترنت على الترنت على الترنت على الترنت على الترنت على وجه الإطفاق .

### مفهوم الإعلام الجديد ..

يجب أن نقر في البداية بأن هذا الإعلام الجديد الذي تولد من التزاوج بين تكثر لوجيات الاتصال والبث الجديدة والتقليدية مع الكرمبيونر وشبكته ، تعددت أسماؤه ، ويلخذ هذا الامم لأنه لا يشبه وسائط الاتصال التقليدية لا في الرسيلة ولا في التطبيقات ،فقد نشأت داخله حالة تزامن في ارسال النصوص والصور المتحركة والثابئة والأصوات .

وتدل الأسماء المتعددة التطبيقات الإعلامية المستحدثة ، على ارضية جديدة لهذا الإعلام ، فهوالإعلام الرقمي بمعنى تطبيقاته التي تقوم على

التكنولوجيا الرقمية ، مثل التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي وغيرهما أو للإشارة إلى أي نظام أو ومايلة إعلامية تنمج مع الكومبيوتر. ويطلق عليه الإعلام التفاعلي طالما توفرت حالة العطاء والاستجابة بين المستخدمين لشبكة الإنترات والتفزيون والراديوالتفاعليين وحسمافة الإنترانت وغيرها من المنظم الاعلامية التفاعلية الجديدة.

وهو أيضاً الإعلام الشبكي الحي على خطوط الاتصال بالتركيز على تطبيقاته في الإنترنت وغيرها من الشبكات. كما يطلق عليه تعبيرا لوسائط السيبرونية من تعبيرا لفضاء السيبروني الذي أطلقه كاتب روايات الخيال العلمي ويليام جبسون في روايته التي أصدرها عام. 1984بالم العلمي ويليام والتعبير مأخوذ من علم السيبر نطبقا المعروف عربيا بعلم التحكم الآلي، ويعني تعبيرالسابيرميديا العالم المصنوع من المعارمات الصرفة التي تأخذ - ليس فيزيانيا شكل المادة ، ويصف التعبير ومبائل التحكم الإلكتروني التي حلت محل الأداء، البشري ولكنه يستخدم هذا لوصف فضاء المعلومات في شبكة الإنترنت.

يطلق على الإعلام الجديد أيضا صفة إعلام المعارمات للدلالة على التزاوج داخله بين الكومبيوتر والاتصال وعلى ظهور نظام إعلامي جديد يمتقيد من تطور تكثولوجيا المعلوماتية ويدمج فيها ويطلق عابه إعلام الوسائط التشعبية لمطبيعته المتشابكة وإمكانية خلقه لشبكة من المعلومات المتصلة معبعضها بوصلات تشعبية أو وصلات قاطرة ونحن معنيون هنا بميزات خامة بشبكة الإنترنت التي أعطت ميزة التشعبية والوصلات لما ينشر أو يبت داخلها ، كما يطلق على بعض تطبيقات هذا الإعلام المتحدث إعلام الوسائط المتحددة لمالة الإدماج التي تحدث داخله بين النص والصورة والفيديو.

كما يطلق البعض عليه " الإعلام البديل " ولعله من الملاحظ طبعا إن المحديث في هذه الأوساط عن الإعلام البديل هو حديث إيجابي جدا، لأنه في نظر هؤلاه القراء سيعالج مشكلات الإعلام الكلاسيكي وسيقدم لهم المعلومة الصحيحة الجريئة التي افتقدوها عبر عقود طويلة مناستهلاك الإعلام الكلاسيكي (الصحف والمجلات وقلوات التلفزيون). هذا الإحساس ليس خاصا

بالعالم العربي، فحنى في أمريكا ، حيث ظهر هذا المصطلح ، يصبر القاتمون على هذه المواقع بأنهم يقدمون المعلومة دون أن تتعرض لفائرة حارس البوابة في المؤسسات الإعلامية الكبرى التي يوجد لديها مبادئ وتقاتبه معينة لا تعجب مدنة الإعلام البديل ..

هذا الاستبشار بالإعلام البديل يمثل جرس إنذار قوسائل الإعلام الكلاسيكية التي يزداد الشعور بين الناس بالإحباط منها والمشك في مصداقيتها والانزعاج من أسوارها العلاية حيث لا يستطيع الأكثرية المشاركة في صياغة الرسائة الإعلامية ، وهي مشكلات تعانى منها المؤسسة الإعلامية بالاشك .

كما يقرون بأن الإعلام البندل ليس هو الحل لأن الإعلام البديل يعاني سن مجموعة من المشكلات الأخرى تجعلها كثر خطرا على المنظومة الثقافية الأمة وخاصة لمن هم مثلنا ، حيث يعاني الشارع العربي من مشكلات كثيرة في التفكير تجعل أراءه علمة أقرب إلى السطحية والشعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولوجية التي تلاقي هواه حتى لمو لم يقف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم .

وهكذا فلأحظ ارتباط بعض هذه الأسماء بتطبيقات الكومبيونر، فبعضها خرج من طبيعة الوسيط الاتصالي وأخرى من خبرات تقافية وصحب إيجاد تعبير مقابل لها خارج البيئة التي ولدنت فيها ، كما أن بعض الأسماء يشير إلى تطبيق عبرني من تطبيقات الإعلام الجديد أولم إحدى ميزاته ، كما هوالحال بغضية التسميات التي تنطلق من ميزات شبكة الإنترنت ، وبعضها يلم بأطراف أخرى من الوسائل ، هما يوسع من قاعدة التعريف ومن قاعدة الوسائل والتأثير فلإعلام المجديد بشكل علق.

### تعريفات أولية للإعلام الجديد

يعرف قاموس التكلولوجيا الرفيعة الإعلام الجديد بشكل مختصر ويصفه بلته اندماج الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط المتحدة

وبحسب ليستر الإعلام الجديد باختصارهو " مجموعة تكفراوجيات الاتصال التي تولدت من المتزاوج بين الكوميبوتر والوسائل التقليدية للإعلام والطباعة والتصوير الفوتوشرافي والصوت والفرديو".

### ويعرفه فاموس الكومبيوثر عبر مدخلين هما :

- [- إن الإعلام الجديد بشير إلى جمئة من تطبيقات الاتصال الرقمي وتطبيقات النشر الإلكتروني على الأقراص بأنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي والإنترنت . وهو يدل كذلك على استخدام الكومبيوترات الشخصية والنقائة فضلا عن التطبيقات اللاسلكية للاتصالات والأجهزة المحمولة في هذا السياق . ويخدم أي توع من أنواع الكومبيوتر على نحو ما تطبيقات الإعلام الجديد في مبياق التزاوج الرقمى إذ يمكن تشغيل الصوت والمقيديو بالتزامن مع معالجة النصوص وإجراء عمليات الاتصدال الهاتقي وغيرها مباشرة من أي كومبيويتر .
- 2- يشير المفهوم أيضا إلى الطرق الجديدة في الانتصال في البيئة الرقمية بما يسمح للمجموعات الأصغرمن الناس بإمكانية الانتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بيئة تسمح للإفراد والمجموعات بإسراع أصوائهم وأصوت مجتمعاتهم إلى العالم أجمع.
- 8- ويعرف فاموس الإنترنت الموجز تعبير الإعلام الجديد بانه أجهزة الإعلام الرقعية عموما ، أو صناعة الصحافة على الإنترنت , وفي أحيان بتضمن التعريف إشارة الأجهزة الإعلام القديمة وهوهنا تعبير غير انتقاصي يستخدم أيضا لوصف نظم إعلام تقليدية جديدة ; الطباعة ، التلفزيون ، الراديو ، والسينما.

وتعرفه موسوعة الورب المعروفة باسم ويبويديا بإن تعبير الإعلام الجديد يشير إلى: الحديد من الأشكال المستحدثة من نظم الاتصال الإلمكاروني التي أصبحت ممكنة بغضلى الكومييونز . والتعبير مرتبط أيضا بالنظم الإعلامية القديمة ، فإذا ما قمنا بعقد مقارنة بين الصحافة الورقية التي تتصف

بحالة سكون في نصبوصها وصبور ها مع صحافة الإعلام الجديد ، نلمس الفرق في تيناميكيتها وفي حالة التغير المستمر الذي تتصف به .

وشعر التعيير أيضا إلى قابلية إجراء الاتصال بين الأجهزة الثابئة والمحمولة أنواعها المختلفة، بما يمكن معه نقل المعلومات بين بعضها البعض.

ويينما يقرم مبدأ وسائل الإعلام الثقليدية على نظام ثابت رمعروف إما بطريقة الاتصال من واحد إلى ولحد ، ومثال على ذلك الاتصال بالهائف أو من واحد إلى ولحد ، ومثال على ذلك الاتصال بالهائف أو من واحد إلى الكثيرين ، ومثال على نلك التلفزيون والراديو . أما في حالة الإعلام الجديد وفي تطبيقاته المختلفة خاصة المرتبطة الإنترنت فإن هذا النمط تغير يثكل جذري . فقد مكتت الإنترنت من الوصول إلى كل الأشكال المحتملة من نقاط الاتصال .

ويعرف جونزما هو الإعلام الجديد ٢ ويبني إجاباته على أن هذا الإعلام الجديد هومصطلح يستخدم لوصف الشكال من أنواع الانصال الإنكتروني أصبحات ممكنة باستخدام الكومبيونر كمقابل للإعلام القديم التي تشمل الصحافة المكتوبة من جراند ومجلات والتلفزيون والراديو- إلى حد ما وغيرها من الوسائل الساكنة.

ويتميز الإعلام الجديد عن القديم بخاصية الحوار بين الطرفين صماحب الرسلة ومستقبلها ، ومع ذلك فإن الفواصل بين الإعلام الجديد والقديم ذابت لأن القديم نفسه أعيد تكرينه وتحمينه ومراجعته ليلتقي مع الجديد في بعض جوانبه .

وتضع كلية شريدان التكنولوجية تعريفا عمليا للإعلام الجديد بأنه : كل أبراع الإعلام الرقمي الذي بقدم في شكل رقمي وتفاعلي. وهذلك حالتان ثميزان الجديد من القديم حول الكيفية التي يتم بها بث سلاة الإعلام الجديد والكيفية التي يتم من خلالها الوصول إلى خدماته ، فهر يعتمد على النماج النص والصورة والفينيو والصوت ، فضلا عن استخدام الكومبيوتر كالية رتيمة له في عملية الإنتاج والعرض ، أما التفاعلية فهي تمثل القارق الرئيس الذي يسيزوهي أهم مساته .

على نلك يمكن تقسيم ألإعلام الجديدإلى الأقسام الأربعة الأنية: -

- الإعلام الجديد القائم على شبكة الإنترنت وتطبيقاتها ، وهوجديد كليا بصفك وميزات غيرمسبوقة ، وهوينمو بسرعة ونتوالد عنه مجموعة من تطبيقات لا حصر الها .
- الإعلام الجديد القائم على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة قراءة
  الكتب والصحف . وهوليضا بنموبسرعة ، وتنشأ منه أنواع جديدة من
  التطبيقات على الأدوات المحمولة المختلفة ، ومنها أجهزة الهاتف
  والمماعدات الرقمية الشخصية وغيرها .
- نوع قائم على منصمة الوسائل التقليدية مثل الزاديو والتثفزيون التي أضيفت إليها ميزات جديدة مثل التفاعلية والرقمية والاستجابة للطئب
- الإعلام الجديد القائم على منصة الكومبيوتر ويتم غداول هذا النوع بوسائل ، إما شبكيا ، أوبوسائل الحفظ المختلفة ، مثل الأسطوانات الضوئية ،وما يشبهها ويشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو والكتب الإلكترونية وغيرها.

من خلال مجموعة التعريفات المختلفة تبدو استجالة وضع تعريف شامل عن الإعلام الجديد ، لعدة أسبل ، تبدأ بأن هذا الإعلام هر في واقع الأس يمثل مرحلة انتقالية من ناحية الوملال والتطبيقات والخصائص التي لم نتبلور بشكل كامل وواضح فهي ما زالت في حالة نطور سريع . وما يبدواليوم جديدا بصبح قديما في اليوم التالي . وإذا ما أردنا وضع تعريف للإعلام الجديد بناء على الوسائل الجديدة فهي بالتأكيد متكون قديمة بمجرد ظهور مبتكرات جديدة ، وهذا مدعاة لصعوبة وضع تعريف صارم من هذا المدخل تحديدا ، بينما بختلف الوضع إذا ثم وضع تعريف بناء على مجموعة الخصائص التي تميزا لإعلام الجديد فهناك شبه اتفاق على جملة خصائص يتصف بها هذا الإعلام ء سنفعل الجديد فهناك شبه اتفاق على جملة خصائص يتصف بها هذا الإعلام ء سنفعل فيها لاحقا

ولكن يمكن أن تخلص من جلة التعريفات الأولية إلى ثنبه اتفاق بأن فكرة الجدة يمكن استقراؤها من أن الإعلام الجديد يشير إلى حالة من التنوع لمي

الإشكال والتكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التثنيدية خاصة فيما يقعلق بإعلاء حالات الفردية والتخصيص وهما تأتيان نتيجة لميزة ونيسة هي التفاعلية فيقا علاء عالات الفردية والتخصيص وهما تأتيان نتيجة لميزة وهوبهذه المصفة وسم إعلام القرن العشرين فإن الإعلام الشخصي والفردي هواعلام الفرن الجنيد ، فالإنترنت وهي واحدة من أدراته ، جعثت في مقدور أي إنسان البحث عن الأغنية والميزنامج التلفزيوني والفيام السرنسائي والمعلومات الصحفية والعلمية التي يريد في الوقت الذي يريد .

ولكننا يجب أن نتنق بأن الإعلام الجديد ليس إنترنت فقط ، فبعض تطبيقاته بحيدة كليا عن المبادئ التي نقوم عليه تكفولوجها الإنقرنت فالإعلام الجديد يستبطن عددا من التكفولوجهات الاتصالية التي ظهرت بعد أول تطبيق النشر الإنكتروني من نص وهووساكنة في نظم الكومهوتر والشبكات المبكرة ، إلى تطبيقات الاتصال شهر المسبوقة على شبكة الإنترنت .

ونخس منا بالتأكيد على مجموعة من الخصائص والمميزات التي يتمتع بها الإعلام الجديد عن ما سبقه وهي نتمثل في دمجه للوسائل المختلفة القديمة والمستحدثة في مكان واحد ، على مقصة الكومبيوش وشبكاته ، وما ينتج عن ذلك الاندماج من تغييرانقلابي للنموذج الاتصالي الموروث ، بما وسمح للفرد العادي من إيصال رحالته إلى من بريد في الوقت الذي يريد بطريقة واسعة الاتجاهات ، وليس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج الاتصالي التقليدي ، فضلا عن تبني هذا الإعلام التكنولوجية الرقمية وحالات التقاعلية والتشعية وتطبيقات الواقع الافتراضي وتعدية الوسائط وتحقيقه لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفهوم الدولة الوطنية والحدود الدوئية.

### الخلاصة ز

يمكن إيجاز سمات الاتصال باستخدام تكنولوجيا الاتصال الجديدة ، فيمايلي:

### 1-التفاعلية Interactivity

حيث توجد درجة عالية من التفاعل بين المرسل والمستقبل لدرجة تقارب الاتصال المباشر ، فالعديد من المواقع تحرص على معرفة وأي المترددين عليها ، وتتبح لهم ذلك من خلال تخصيص بريد الكتروذي لتثقي التعليقات المختلفة.

#### 2- كفاتوات الجماءور DEMASSFICATION

تعمل تكنولوجها الانصال المتطورة على تفتيت الجمهور بحيث يمكن توجيه نفس الردالة لكل فرد من أفراد الجمهور على حدة مهما تعدد المتلقون البتلقاها كل منهم في الوقت المناسب له .

# 3- الاتصال اللاتزامني Asynchronies

تتبح تكثولوجها الاتصال المنطورة فرصلة عدم مرّ امن التلقي ، بحيث يستطيع المنتقى التحكم في وقت إرصال واستقبال الرسالة .

# 4- وجود ظاهرة الطبقية الاتصالية Communication Elite

أرجدت تكلولوجيا الاتصال الجنيدة ظاهرة الطبقية الاتصالية والتي سن المتوقع أن تقسم العالم من حيث طبيعة خدمات الاتصال والإعلام إلى فلتين هما : فقة الإعلام التجاوبي التي حقيح خدمات معلومات أرقى بكثير لطبقة الأغنياء القادرين بحيث بنفذون إلى مصافر المعلومات والمعرفة ، ويتفاطون معها بما ينمي قدراتهم ويضاعف فرصنهم ، أما الفتة الثنية فاتعالم فوق رأسها حيث الهرانيات والأقمار الصناعية ، وهي ما تسمى بفئة الإعلام السلبي التي لا يملك فيها الذرد منوى استقبال الرسالة المقدمة إليه .

### الهوامش

- 1 عباس مصطفى صادق: الإعلام البحديد " المفاهيم والوسائل والتطبيقات ا (الأردن: دار الشروق 2008).
- حسنين شفيق: الإعلام الجديد ، الإعلام البديل " تكثولوجيات جديدة في عصرما بعد التفاعلية ( القاهرة: دار فكروفن ، 2011 ) .

## المبحث الثاني

### الإعلام الجديد .. والإعلام القديم

تتعدد مداخل النظر في مقارنة الإعلام الجديد والإعلام القديم وتنطور وسائل كلا منهما في سيافات تاريخية ، وتكنولوجية مختلفة . فأبعض سأل " بالفليك " يرى فكرة الإعلام الجديد من خلال مدخلي الثورة الرقعية والانترنت وما تبعهما من تطبيقات ، والبعض الأخر يراه من خلال ظهور بعض الأشكال الإعلامية الجديدة التي غيرت نماذج الإعلام القديم كبرامج الجوارات التلينزيونية Talk Show والبعض الثالث نظر إلى الإعلام الجديد ضمن حالتين ، جديد مقابل قديم ، تماما كما يوحي التعبير نفسه ، بين التماثلية والرقعية بين مرحلة ما قبل الإنترنت ومرحلة الإنترنت وهكذا.

## التصنيفات الثلاثة للإعلام الجديد

ولابد أن نشير إلى مدخل ديفيز واوين التصنيفات الثلاثة للإعلام الجد بد والذي تحدث عفه الدكتور عباس مصطفي صلاق في كتابه " الإعلام الجديد " ، حيث أوضح أن ريتشارد ديفيز وديانا أوين وضعا في كتابهما المشترك (الإعلام الجديد والسياسة الأمريكية) الإعلام الجديد وفق ثلاثة أنواع هي :

- الإعلام الجديد يتكنو لرجيا قديمة .
- الإعلام الجديد بتكنولوجيا جديدة.
- الإعلام الجنود بتكنواوجيا مختلطة

# المتوع الأول الإعلام الجديد بتكتولوجيا فتديون :

ورى البلطان أن نموذج الإعلام الجديد وفق هذا التصنيف يعود إلى مجموعة من الأشكال الصحفية في الإذاعة والتلفزيون والصحف، ويشيران إلى راديروتلفزيون الحوار الذي يرجع إلى حقبة الثلاثيناتمن القرن المنضي فقد كان الرئيس الأمريكي فراتكلين روزفات يستخدم الإذاعة كأداة أساسية

للحديثإلى الذابر ، وكانت أحاديه مسموعة دكل وامع ، التنفزيون أيضا مع الراديو جدد نفسه كثيرا ببرامج الحوار الحية والمجالات الإخبارية وبرامج الأخبار الحية والبرامج المسائية ، وبرامج الصباح المعروفة ، مثل صباح الخير أميركا وبرامج التابلويد ، الشبيهة بصحافة التابلويد الورقية . ويشمل التجديد ، في حالات أخرى نموذج بردامج أوبرا وقنوات مثل ام تي في المتخصصة في الموسيقى والتي مندت افقها للتغطية الإخبارية مناعة بساعة .

بعض البرامج المنكورة مثل توداي Today وقد بادر معظمها القرن الماضي ، ولكنها تمثل نعطا جديدا في الإعلام . وقد بادر معظمها بالمختدام التكنولوجهات الجديدة ، مثل الكومبيوتر والشبكات المختلفة ، وطبقوا أساليب مستحدثة في بناء موضوعاتهم وتقديمها . وقد مثلت بعض التغطيت علامة فارقة الملائقال إلى السرحلة الجديدة ، مثل تغطية قضية الرياضي المشهور أو جيسيميسون الذي أنهم في منتصف التسعينيات بقتل طلبقته نوكول براون ، و قضية تيموئي فاكفي الذي فجر مبنى البلدية في أوكلاهوما ميتي . فالتغطيات تغيرت كليرا في الشكل وطريقة المتابعة واستخدام كافة وسائل الاتصال والعرض والجرافيك ، والإحصاء بواسطة الكومبيونر .

### النوع الثاني: اعلام جديد بتكنولوجيا جديدة

تمثله جميع الوسائل التي تعايشها الآن التي تعمل على منصة الكرمبيوتر وهي تشمل شبكات الكرمبيوتر المختلفة ، وعلى رأسها شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرهما . وهي الوسائل التي مكنت من إنقاذ حالة التبادل الحي والسريع المعلومات ومن التواصل بين الطرفين ، وحقت المواطنين أسماعاً صواتهم للعالم . ومكنت من دمج التكتولوجيات والوسائل المختلفة مع بعضها البعض ، وتجاوزت العوائق المكانية والزمنية والحدود بين الدول التي كانت تعيق حركة الإعلام القديم ، وهذه الوسائل تتصف بدورها الفعال في تسييل التفاعل الجماهيري وتقديم مصادر الاحدود لها ، كما تتبح مجالا وانتعام ن الأشكال والتعالى و

### النوع المُثَالِثُ : اعلام جديد بتكنولوجيا

هذا تزول القوارق بين القديم والجديد ، فقد أصبحت الحدود الفاصلة بين انواع الومدائل المختلفة حدودا اصطناعية رحدثت حالة تماهي وتبادل للمداقع بين الإعلام القديم والجديد ، ويستخدم الكثير من الممارسين المعمل الإعلامي الذين بعملون في الوسائل التقيدية الوسائل الجديدة الاستكمال أدوارهم الإعلامية المختلفة ، أي أنهم أصبحوا يستخدمون النوعين معال ركما يعترف الإفراد ، تعترف المؤسسات القديمة أيضا بأهمية الإعلام الجديد وتعمل على اللحلق بتكنولوجياته وتطبيقاته المختلفة ، فصحة ، كبيرة مثل واشنطن بوست ونوروورك تايمز اديها مواقع ضخمة على شبكة الإنترنت ، وتتواصل برامج الثلفزيون المختلفة ونشرات الأخبار مع الجمهور بأدوات الإعلام الجديد ، وتكمل مشروعها الإعلامي ، وتدير استطلاعاتها عبر الوسائل المستحدثة .

### الإعلام الجديدر والإعلام القديم

ما الذي يجعل الناس تلجأ إلى الأشكال الجديدة فلإعلام ؟ سوف تجيب النصول ألقائمة على هذا السوال بالتفصيل ، ونبدأها بهذه اللبذة ألموجزة عن مقارنات بين الإعلام الجديد و الإعلام القديم ، أحدهما عربية ، والأخرى غربية مقارنة عربية لفهم الإعلام الجديد

ينمسط الدكتور سعود كاتب مداخلته عن الإعلام الجديد من عدة مداخل يرصدها في التفاعلية ، التعبيرفي أنماط السلوك وفي الاندماج بين وسائل الاتصال وأخيرا حرية الإعلام الجديد .

### أولا: التفاعلية

بمقارنة الإعلام القديم ويجد في التفاعلية أول مظاهر التسيز عند الجديد على القديم ، ويصل إلى أن تكنولوجيا الإعلام الجديد جعلت من حرية الإعلام حقيقة . فضاصية توفير مصادر المغلومات والتساية لعموم الناس بشكل ميسروبأسعار منخفضة هي خاصية مشتركة بين الإعلاميين القديم والجديد . الفرق هو أن الإعلام الجديد قادر على إضافة خاصية جديدة لا يوفرها الإعلام

القديم أوهي التفاعل. هذه الخاصية أصافت بعداً جديداً مهماً لانماط وسائل الإعلام الجماهيري الحالية والتي تتكون في العادة من منتجات ذات اتجاه واحد ، يتم إرسالها من مصدر سركزي ، مثل السحيفة أو قناة التليفزيون أو الراديو إلى المستهلك مع إمكانية اختيار مصافر المعلومات والتعلية التي بريدها متى أرادها وبالشكل الذي يريده .

### كُانِياً: التغير في أنعاط السلوك

لقد غيرت تكنولوجيا الإعلام الجديد أيضا بشكل أساسي من أنماط السلوك بوسائل الاتصال من حيث تطلبها لدرجة علية من الانتباد ، فالمستخدم يجب أن يقرم بعمل فاعل يختار فيه المحتوى الذي يريد الحصول عليه . وكثير من الأبحاث التي تدرس أنماط سلوك مستخدمي وسائل الإعلام الجماهيري توضح أن معظم أولئك المستخدمين لا يثقون انتباها كبيرا لوسائل الإعلام التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يقرؤونها: كما أنهم لا يتعلمون الكثير منها وفي واقع الأمورفإنهم يكتفون بجعل تلك الوسائل تمر مروراً سطحيا طيهم دون تركيز منهم لفحواها ، فمشأهد والتلينزيون مثلا قد يقضون ساعات في متابعة برامج التلفزيون » ولكنها غالبا ما تكون متابعة سلبية بحيث أو مستخد ساعات بميطة عن فحوى ماشاهدوه ، فإن قليلاً منهم اسيتذكر ذلك . الإعلام الجديد من نلحية أخرى غير تلك العادات بتحقيقه الرجة عالية من التفاعل بين المستخدم والوسيلة .

### <u>تَالِّدُا : اللماح الوسائل :</u>

تكتولوجية الإعلام الجديد أدت أيضاً إلى أندماج وسائل الإعلام المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة لاعلاقة لكل منها بالأخرى شكل الغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل ، فجريدة " الشرق الأوسط " أصبحت جريدة إلكترونية بكل ماتحمله عذه الكلمة من معنى فهي تستخدم الاقمار الصناعية لإرسال صفحاتها إلى 12 مدينة حول العالم

وتستخدم الكمبيوترفى كافة عملياتها بل أنه يمكن قراءتها مباشرة على الإعترفت (ستخدم الكمبيوترفى كافة عملياتها بل أنه يمكن قراءتها مباشرة على الاعترفت المعجد أيضاً بشكل تشير التوقعات إلى أنهسبكون الدماجا كملا في القريب العاجل ، فجهاز التلفزيون أصبح يستخدم لمشاهدة برامج التلفزيون وفي نفس الوقت الإبحار في الانترفت وإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني كما أن جهاز الكمبيوتر أصبح بالإمكان استخدامه كجهاز استقبال لبرامج التليفزيون والراديو . شركات الكيل التليفزيون أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأقمار الصناعية في بث برامجها وهكذا نجد أن جميع وسائل الإعلام الجماهيري المحاهيري أصبحت وسائل الإعلام الجماهيري

### رابعا: حرية الإعلام الجديد

نتيجة أخرى هامة لتكنولوجيا الإعلام الجديد هي أنها جعلت من حرية الإعلام حقيقة لامفر منها . فالشبكة النسيجية العالمية مثلاً جعلت بإمكان أي شخص لديه اراباط بالإلترنت أن بصبح ناشراً وأن يوصل رسالته إلى جميع أنحاء العالم بتكلفة لاتذكر ، هناك أبضاً على الإنترنت عشرات الألاف من مجموعات الأخبار الذي يسكن المستخدميها مناقشة أي موضوع يخطر على بالهم مع عدد غير محدود من المستخدمين الاخرين في أنحاء متفرقة من العالم.

بالنسبة للعالم العربي الذي كان والازال يشكو منذ مدة طويلة من تحيز الإعلام الغربي ضده ومن عدم قدرته على إيصال صوقه وصورته الحقيقية إلى تلك المجتمعات الغربية فإنه لم بعد أمامه أي عفر يمكن ترديده ، فالإعلام المجتبع بدون استثناء وبدون المجتبد ويشكل خاص الإنترنت فتحت المجال أمام الجميع بدون استثناء وبدون غيود لوضع مايريدونه على الشبكة ليكون متلحاً أمام العالم لرؤيته . المهم أن يكون هناك استعداد حقيقي لملاستثمار في هذه الوسيلة والأهم من ذلك استثمار ها بالشكل السلام والمناسب . إنمارساعد على تحقيق ذلك هو أنالإنترنت ليست

مملوكة لأي جهة كانت كما أنها لاتخضع لمرقابة أو تحكم أي جهة بل على المعكس من ذلك فهي مقاحة للجميع وبدرجة انتقال الاتنافسها عليه أي وسيلة إعلامية أخرى ناهيك عن عامل التكلفة المنخفض سواء الاستخدامها أو لنشر المعلومات عليها .

هذه العوامل جمودها أخذة في التفاعل مع بعضها البعض بشكل يؤثر على الدور الذي تلعيه المعلومات في حياتنا وهذا ينطبق بشكل أساسي على الكيفية التي تستخدم بها ومباتل الإعلام .

إن هذه المتطورات التكنولوجية الجديدة تضع مسئولية كبيرة على عاتق وسائل الإعلام والتي ينبغي عليها الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة لتعمل من ناحية كمصدر لتوفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها وانكون حارساً لمصالح المجتمع من ناحية أخرى لقد فتحت تكلولوجيا الإعلام الجديد يبأ واسعاً لحرية الإعلام لايمكن إغلاقه ووسيلة سهنة لإيصال المعلومات ونشرها إلى جميع أطراف العالم بحيث أصبح السؤال المطروح حالياً هو : هل ستمتغيد المجتمعات عن هذه الفرصة ؟ أم أنها سنتوه تحت وطأة المتردد والخوف عن هذه الفرصة ؟ أم أنها سنتوه تحت وطأة المتردد والخوف عن هذه الفرصة ؟ أم أنها سنتوه تحت وطأة المتردد والخوف عن هذه الفرصة ؟ أم أنها سنتوه تحت وطأة المتردد والخوف عن هذه المحتمدية الإعلام الجديد "؟

### الهوامش

- عباس مصطفى صادق : الإعلام الجديد " المفاهيم والوسائل والتطبيقات "
- ( الأردن: دار الشووقي 2008). سعيد صالح الكاتب " : الإعلام الجديد والإعلام القديم " هل الصحافة المطبوعة في طريقها إلى الانتراض ؟ (جدة ، المدينة المنورة للطباعة والنشر ، ,(2002)

#### الهبحث الثالث

# تكنولوجيا الإعلام الجديد بين التفاعلية وما بعد التفاعلية

أرضع ثروت مكي ، في مقاله المعنون بـ ( تكنولوجيا الاتصال والنظام الإعلامي) المنشور في مجلة الفن الإذاعي ، أن معطيات الإعلام الجديد تتمثل في مجلها في معطيات فرضت وجودها على وسلال الإعلام التقليدية ، وأصبحت تمثل تحديات أساسية للوجود في الواقع الإعلامي الجيد ، ومن أهمها

- إ- الإتلجة شبه الكاملة لمعريبة الفكار والبرأي ، وتبداول الأفكار والأراء والمعلومات.
  - 2- القدرة على الوصنول والنفلا للجميع دون حدود أو حواجز أو فوارق .
- 3- انطلاق حركة تدفق الرسائل الإعلامية والمعلوماتية بالا حدود أو معايير المتحكم.
- 4- تغيرات جذرية في توعيات الجمهور المثلقي لمرسالة الإعلامية ،
   والمكاساتها على تفاطه مع ما ينشر ويبث من رسائل ومواد إعلامية.
- جـ الارتكار على الخدمات التفاعلية ، ودخول الجمهور (كشريك أساسي) في صنع المحتوى الإعلامي .
- 6- الانتشار الواسع لما يسمى بالإعلام الخاص ، وتنامي دوره في مجال العمل
  الإعلامي ، وخاصة في ضوء ما أتاحه الإعلام الجديد من فرص الاستثمار
  في صناعة الإعلام.
- 7- ظهور شكل جديد من الإعلام وهو (إعلام الأفراد) من خلال المدونات
  الالكترونية ، والإذاعات والقنوات الإلكترونية الصغيرة ، وكذلك من خلال
  منتديات الحوار الإلكتروني .

#### نحو تعريف التفاعلية

قامت الإنترنت البيئة اللازمة لظهور الإعلام الرقمي بشكل لم يكن مذاحا بنفس القوة والفاعلية لا من خلال التليغزبون التفاعلي ولا من خلال شبكات وقنوات التليفزيون الخاصة وإنما استطاع نموذج الإعلام الرقمي على شبكة الإنترنت أن يتبني نظام أكثر قدرة على تنمية مشاركة المستخدم وتحقيق الرجة أعلى من التفاعلية والتحكم في الاتصال .

وت اتى الثقاعليية كالهم وأقوى الملاميح المميزة النشر القوراي ، وهمى طريقة أو أسلوب في الاستخدام أكثر من كونها سنتج محد ، وهي سمة خاصمة بصلية أكثر منها كمنتج اتصالي ويمكن أن تأخذ مستويات مختلفة

و تظلل التفاعلية هي العطلب الرئيسي الذي يبحث عده الكثير سن المستخدمين بينما لم يدرك مفهومها إلا القليل جداً من منتجي الرسائل الإعلامية و فنظام الفيديو تكس تبنى فكرة دفع المواد الإخبارية الكثرونيا للمستخدمين في منازلهم وكذلك الحال بالنسبة للصحف الفورية ، فكلاهما قدم المواد الإعلامية بشكل أسرع وبشكل أكثر اقترابا من الاهتمامات الشخصية لكل مستخدم ، إلا أن معظم تطبيقاتهم تجاهلت بشكل واضح السلامح والخصائص الأسامية التي نميز الاتصال عبر الوسيلة الجديدة.

وقد تم تعريف مفهوم التفاعلية من قبل البلحثين على أنه أحد إمكانيات القوى الدافعة نحو انتشار استخدام وسائل الإعلام الجديدة, ويذكر " نبوهاجين أن التفاعلية هي أكثر الخواص التي يشار إليها غللبا والسستخدمة السيبز الإنترنت عن وسائل الإعلام الأخرى ، أذا فإن التفاعلية تعتبر الخاصية الوحيدة ذات الأهمية البالغية بالنسبة للإنترنية ، والتفاعلية ليست مفهوما متناعما ، وبعبارة أخرى فقد تكون التفاعلية بين المراسلين والمستقبلين ، بين الإنسان والأله ، أو بين الرسلة وقرانها..

وقد استهدفت درامسة " ماكملان ردا نز " رصد التعريفات السخالة ة التفاعلية والتعرف على أهمية التفاعلية في الاتصال واللماذج المختلفة للاتصال التفاعلي ، والتعريف على أداة ومقترحات الأسائذة والدارسين المتخصصين في مجال تكنولوجها الاتصال بالجامعات الأمريكية للرصول إلى نموذج عام التقاعلية الإلكترونية وذلك من خلال إجراء مقابلة مع عينة من الأساتذة والطلاب والتهت الدراسة إلى أن الهدف من الاتصال هو التبادل والإعلام وضرورة تحقيق المرونة الزمنية في الاتصال والتي تتراوح بين الترامنية واللاتزامنية حتى يصبح الاتصال اتصالا تفاعليا وأن الاتصال التفاعلي هو الاتصال الذي يسمح بتبادل الأدوار بين المرسل والمستقبل وأن الرسائل في وسائل الإعلام التفاعلية قد تكون شخصية أو جماهيرية وأن الاتصال التفاعلي بجب أن يكون في إتجاهيين كما ركزت الدرامية على أن التموذج المقترح والزمن والسيطرة والجهد والرسالة

وتتاولمت دراسة " نيرهاجن وأخرون " 1995 التفاعلية من زاوية إدراك المتلقي التفاعلية من زاوية الراك المتلقي التفاعلية من خلال دراسة إدراك الجمهور لتفاعلية البريد الإلكتروني الذي يرسله مشاهدو محطة " إن بي سي " NIC الأمريكية ، حيث ركزت هذه الدراسة على بخث المتغيرات النفسية المتلقي باعتبارها المتحكمة في إدراكه المتناعلية ، وتوصلت الدراسة إلى أن البريد الإلكتروني المرسل إلى معطمة NBC كان يعكس إحساس المرسل بعمق العلاقة بينه وبين القائم بالاتصال ، مما جعل الاتصال اكثر تفاعلية وجدوى .

واستهدفت دراسة "سنلي ساكملان" 2000 التعرف على طبيعة الملاقة بين كل من إتاهة العرقع لملادوات التفاعلية وإدراك الجمهور للتفاعلية المناحة على هذا الموقع ، واهتمام الجمهور بطبيعة الموضوعات التي يعرضها الموقع ، كما حاولت الدراسة أيضاً التعرف على تأثير اهتمام الجمهور بطبيعة الموضوعات التي يعرضها الموقع على كل من إدراك هذا الجمهور التفاعلية المتاحة على هذا الموقع وتكوين هذا الجمهور الاتجاء محدد نحو السرقع ، كما المتاحة على هذا الموقع وتكوين العوامل الديسوجرافية للجمهور على كل من إدراك هذا المجمهور على كل من إدراك هذا الموقع .

واستهدفت دراسة " تالجيف شولتز " 2000 بحث علاقة مُفهّوم التفاعل بوسائل الإعلام ومواقع الدرنشة الإلكترونية والبريد الإلكترونسي وتوصيلت الدراسة إلى أن الاتصال من خلال وسائل الإعلام الكفليدية يفتقد عنصر التفاعل مقارنة بالإنترنث والتي توفر مسلمة عريضة من حريبة النقاش وتبادل الرأي من خلال مواقع الدردشة والمواقع الحورية التي تضم جماعات متنوعة من الأفراد من مختلف أنحاء العلم، سما أتاح للجمهور أداة إعلامية إلكتر ونية مستقلة تماما عن المؤسسات الإعلامية المعروفة.

وتناولت دراسة " ساني ماكملان "2000 بالرصد والتحليل النماذج المختلفة للاتصال الثقاعلي وتوصلت من خلالها إلى اقتراح نموذج ذي أجراء أربعة للتفاعلية معتمدة في ذلك على بعدين ونيميين هما : اتجاه الاتصال ، ومبيطرة المستقبل على العملية الاتصالية ، وحاولت الدراسة تطبيق هذا النموذج على عند من المواقع الصحية المتنحة على ثبكة الإنترنت ، ونلك من خلال محرك بحث " با هوو " ، وبلغ حجم العينة العشوائية 8(1) من المواقع المتخصصة في مجال الصحة طبقت عليها مقاييس إدراك التفاعلية والأدوات التفاعلية المتلحة على كل موقع.

كما بشير Sudwecks , Sudwecks إلى أن القاعل في الاتصال بسمح للجنهور باستخدام الرسيلة الإعلامية كأحد وسائل المشاركة الاجتماعية خاصة عندما تنتج هذه الوسيئة الإعلامية في تدعيم ميلهم أو تزعتهم للتفاعل مع الأخرين .

لا تعد التفاعلية سمة الوسيلة بقدر ماهى عملية ترتبط بالاتصال نفسه وفى الصحف الفورية بمثابة نقطة الالتقاء بين الاتصال المباشر الشخصسي والاتصال الجماهيري .

ويتيح النشر الفوري عبر شبكة الإنترنت بيشة تفاعلية مرشة للصبحينة الفورية لا مثيل لها في نظيرها الورقية التي لازالت تعتمد على باب بريد القراء الربطها بقرائها

وتنطبق ملاحظة مارشال ماكلوهان ، والتي عبر عنها في جملته الشهيرة " الوسيلة هي الرسالة الإعلامية " على الوسائل الإعلامية التفاطية الحديثة حيث ترتبط كفاءتها في نقل المحتوي بسدى كوشه تفاعلية ، مع ملاحظة أن اللَّوظيف الجيد للنَّفاعلية ينشأ عن العلاقة بين الوسيلة الإعلامية والسحاري الَّذِي تقدمه في الوقت نفسه .

وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في مجال الاتصدال حول تحديد مفهوم التفاعلية إلا أنه طلى ضدرء المفاهيم السابقة للتفاعلية بمكنف أن تستخلص مجموعة من النقاط الأساسية التي أتفق عليها كثير من الباحثين ووردت في أغلب هذه التعريفات :

- أن التفاعلية سمة طبيعية في الاتصال الشخصي وسمة مفترضية أوسائل
   الإعلام الحديثية وفي مقدمتها الإنترنت فالجمهور على الشبكة ليس مجرد سستنبل للرسائل وإنسا مرسل لها في الوقت ذاته الأمر الذي وحقق مستوى مرتبعاً من التفاعل .
- يجنب الثمريز بين التفاعلية في الاتصمال الشخصي والمتمثلة في رجع الصدى والتفاعلية كمفهوم حديث مرتبط بتكنولوجيا الاتصال الحديثة والمتمثلة بوضوح في الاتصال عبر الإنترنت .

التفاعلية قد تكون ترامنية أو غير ترامنية ، فالدرنشة مثلا أداة تفاعلية ترامنية يُشترط فيها وجود طرقي الاتصال ( المرسل والمستقبل ) في آن واحد أما البريد الإلكتروني فهو أداة تفاعلية غير ترامنية لا يتشرط فيها وجود طرفي الاتصال في أن واحد .

- التفاعلية التصال تبادلي نو التجاهين من المرسل إلى المستقبل ، ومن السنقبل إلى المستقبل ، ومن السنقبل إلى المرسل ، فهو التصال بصعب فيه التمييز بين المرسل والمستقبل,
  - ` الاستجابة هي جوهر الاتصال التقاعلي وبدونها لايتم التقاعل .
- سيطرة المستقبل على العملية الانصالية شرط من شروط التفاعلية، فالمستقبل يستطيع في ظل تكنولوجيا الانصال التفاعل بتعديل أو تغيير شكل ومضمون الرسالة الانصالية المرجهة إليه من المرسل كما أن المستقبل بمكنه اختيار الموضوع المناسب له من بين البدائل المتعددة التي يتم عرضها عبر وسائل الاتصال التفاعلية علاوة على قدرته على تبادل الرسائل مع المرسل والتعرض للمحترى الاتصالي في الوقت الذي يلائمه.

- حسرورة إدراك المشاركين للتفاعلية أي أن يدركون أن الهدف من الاتصال هو التفاعل وليس الإقتاع.
- التفاعلية خاصية الوسيلة ، فالوسيلة التفاعلية هيئاتي تشيح للمستقبل غرص التفاعل مع المرسل ومع المضمون في أن واحد .

#### أشكال الثفاعلية

- يقدم الاتصال عبر الحاسبات أشكالا عديدة من التفاعثية مثل البحث عن المصامين وإناحة الفعل أو رجع العدى والمواقع الإعلانية بالمقارنة بوسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة فإن مستخدمي الإنترنت يسهل عليهم الاتصال بالقائمين بالاتصال من خلال قوائم البريد الإلكتروني ذات الوصلات الفائقة للمحررين والمخرجين.
- واليبوم وبالإضسافة البريد الإلكتبروني نقسوم المسواقع الإخبسارية الإلكترونية بتجريب أساليب مختلفة لقنوات رد الفعل مثل الخطابات الإلكترونية إلى المصرر، وغرف الصوار الحي واللوحات الإخبارية وتدوات النقاش والأسئلة الموجة إلى الخبراء.
- ويسلط " ميسئون " الضوء على التفاعلية في الصحافة الإلكترونية من خلال تقديم بعض النمائج لطرق وأسطيب التفاعل بقولة " يستطيع القراء والمشاركون الاستجابة اللحظية المادة المقدمة من الصحفيالإلكتروني ويعكن ان تأخذ هذه الاستجابة عدة أشكال مثل البريد الإلكتروني للمحرر وهو ما يشبه المخطاب التقليدي للمحرر في الإصدارات المطبوعة ويمكن للصحفيين العاملين في العواقع الإلكترونية أن يستغيد من العنافسات التي تتبح للقراء أن يصبحوا مشاركين في خلق البيئة التحريرية حيث يساهمون في اقتراح ما يتم تغطيته أو المرضوعات التي يمكن أن يعالجها الكاتب في مقالاته
- وقد لخص 1998 Nicholas الملامح الأساسية التفاعلية في المسحف الفورية كما تتبحها شبخة الإلترانث كوسيط للنشر المسحفيالفوري و
- تعتبر عناصر وآليف التجوال الموجودة داخل صفحات المواقع الفورية عموما أحد أهم ملامح تحقيق التفاعلية في استخدام الفرد للمحتوى المنشور في الصفحات الفورية

ـ ويتعلق الملمح الثاني الذي اللحقه الإنترانت لصفحات المواقع الفورية وغيرها بإمكانية أن يرسل المستخدم بيانات عن اهتمامه ويتلقى وفقا لها الرسائل والمواد الإعلامية التي تثير اهتمامه وتتفق وميوله بشكل أوتومانيكي.

- أما الملبح الثالث فهو خلص بإمكانية الاتصال المباشر مع الأفراد والجماعات في مختلف أنحاء العالم وشكات جملة الملامح السابقة أهم معلم صفحات المواقع وانثقلت بها تدريجيا من الشكل البسيط إلى المزيد من التركيب والتعقيد لتطور تقديات كل ملمح منهم فأصبحت الصفحات الفورية حية مرنة ديناميكية في مقابل الصفحات المطبوعة التابتة.

ويؤكد Herbert على أن أهم ما يميز المسحافة الفورية أنها صحافة التفاوية أنها صحافة تفاعلية تفتح مجالاً للحوار والمناقشة في مختلف أنواع القضايا الموضوعات ويدعم التقدم التكلولموجي الرقمي هذا الحوار ويثرى قنواته .

فالصحافة الورقية تتبح فرص محدودة جدا للاتصال المباشر ومن أكثرها شيوعا رضائل القراء للمحررين وذلك كرد فعل من القراء للرسائل الإعلامية إلا أن التواصل يظل في المرحلة الأولى من التفاعلية (رد الفعل) إذا لم يقم المحررون بالاستمرارفي التواصل وتبادل تبعا للاتصدال الأول وإذا لم يشترك فيه أطراف أخرى.

ويؤكد الباحثون على أهمية أن يتوفر في المحتوى المعروض على شبكة الإنترنت اختيارات تكون ذات معلى أو بينها ارتباطات معينة تتيح للجمهور الاستفادة من إمكانيات التفاعلية التي يتيحها النشر الفوري. فالمستخدم مغرم بالاكتشاف أكثر من كونه مجرد ملتقى سنبي يستقبل المعلومات ، وكلما تفاعل المستخدم مع المضمون كلما زاد اندماجه فيه وتأثره به ، بل أنه كلما زادت وتنوعت أشكال المشاركة وتبادل الأراء بين مستخدمي أحد المواقع كلما خلق نوعاً من الانتماء والارتباط بينها، ومن ذلك المواقع الذي يتبح لهم مسارمية دور إيجابيفي الاتصبال.

كما تؤثر التفاعلية في تقديم المادة الإعلامية واستخدام المادة الإعلامية التفاعلية حسب اهتمامات وخبرات المستخدمين المتنوعة معدلات أعلى في الفهم والإدراك والتذكر من استقبائها بشكل منتابع تقليدي يكورن فيه المتاقي سلبيا

وكلمنا كنان المستخدم قبادرا علني طبرح أسنلة واستفسارات وطلب معارضات فإن مستوى استقباله وإدراكه لهنا سوف يكون أعلى ، رهذا هو المحور الأساسي التي تعتمد عليها المادة التفاعلية .

قشي كل مرة بلجاً فيها المستخدم إلى إحدى ومسائل التعامل مع المددة والشخكم فيها ، يكون مدفوعا بسؤال ، ويريد الوصول الإجابة عليه ، والأن المستخدم هو الذي مون السؤال فهو يريد الحصول على إجابة عنه على الأقل إلى مدى مناسب ولذا فسوب يحقق مستوى مقبول في استقباله وإدراكه وإمكانية أاسترجاعه .

وترتبط التفاعلية في استخدام الجمهور الصحيفة الفورية بجعل المستخدم نفسه جزءاً من المحدث ومشتركا في خبرته بشكل فعلى ، ويتحقق هذا عن طريق عدة وسائل سئل تبادل الرسائل الإلكترونية مع المحررين النشرات المتى تتيجها العديد من المواقع الإخبارية الأبواب المخصصة النقى رسائل القراء وتعليقاتهم وآرائهم حول أحد الموضوعات العامة أو حتى الاشتراك في مناقشات جماهيرية حول أحد الموضوعات الصحفية المنشورة بن وإمكانية أن يصل القارئ للمصادر الأخرى المشتركة في الحدث وأبضاً الوصول لمستويات مختلفة من المعلومات باستخدام آليات البحث المختلفة والاتصال بقواعد البيانات

ولمزيد من القحديد يمكن التمييز بين بعدين التفاعلية يمكن توافر هما في الصحف الفورية :

يرتبط العامل الأول بإمكانيات التفاعلية الخاصة بالمحتوى المعروض وهي الدرجة الذي يتبح فيها الصحفيون للمستخدمين التحكم في الشكل ومستوى استخدامهم للمحتوى الإعلامي والسيطرة عليه .

وتعتمد شبكة الويب في نقطيم المعلومات على بدانها بشكل غير خطى لأنها شبكة وليست مسال مستقيم تقوالي فيه المعلومات بشكل متقدارم كما في وسائل الإعلام التقليدية ، وبالقالي قان استخدام البلاء غير الخطى في يذاء الملاة القورية يؤكد على قدرة السنتخدم على النقاعل مع المحتوى نفسه ويشير إلى. ضرورة إعادة النظر في قوالب التحرير والعرض السنتخدمة .

ويؤكد Mike (2002) على أنه إذا استطاع الصحفي أن يقدم موضوعه في شكل عناصر أو محاور كل منها مستقل وواضح ومرتبطين يبعضهم البعض اليشكارا في مجملهم الموضوع ككل وبالتاثي يمكن للمستخدم التعامل مع كل محور على حدة وفقا للترتيب الذي يختاره ، فإن الصحفي بذلك يكون قد حقق أهم الخطوات في جنب اهتمام الجمهور والحفاظ عليه ويتعين بذلك على الصحقالفوري أن يتأكد من أن الموضوع الذي يعرضه على القارئ يوفر أه إمكانيات عالية للتفاعل معه .

أما العامل الثاني فيرتبط بالتفاطية في الاتصبالات الشخصية أو إلى أى مدى يستطيع مستخدمو السواد الفورية أن يتبادلوا المحانشات سع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتصبال المستعين بالحاسبات .

وفي إطار ما سبق يمكن التمييز بين أربع مستويات متنوعة يتبحها النشر. النوري للتفاعلية في استخدام الصحيفة الفورية :

- 1- التفاعل بين المستخدم والمحرر (وأبرز الأمثلة التطبيقية على المستوى السابق هو البريد الإلكتروني)
- التفاعل بين المستخدم و غيره من المستخدمين ( مثل استخدام جماعات المناقشة النشرات الإلكترونية )
- 3- أن يصبح المستخدم نفسه مصدرا وذلك حين تتاح له الإمكانية للتعليق
   على المادة ونشر رأيه أو أيا كانت الإضمافة التي يريد عرضها على الأخرين
- 4- التفاعل بين المستخدم والسادة نفسها من خلال تحكمه في مصاور وأشكال المعلومات التي يتعرض ثها.

وفي ظل ما يمكن أن توفره الصحيفة الفورية لمستخدمها من إمكانيات التفاعلية والتحديث المستمر لمحتواها ، طرح 1999 Glover تصوره للخدمة الصحفية الفررية ثلاثية الأبعاد والذي يتفق فيه إلى مدى بعيد مع رؤية Mike والتي ميق الإشارة إليها ، ويتلخص تصور Glover فيما يلي :

- 11 متابعة أحداث القصمة وتطوراتها في اللحظة الحاضرة بشكل فوري
   وسريع
- 2- الإطلاع على خلفيات الأحداث من خلال الخلفيات المدعمة المصاحبة
   لها ومن خلال خدمة البحث في الأرشيف ، وبالتالي الرجوع لخلفيات
   الأحداث في المنضمي وملاحظة تطورات الأحداث عبر الزمن .
- 3- الدخول في مناقشات حول تطور الحدث في المستقبل من خلال أشكال المناقشات العامة المعتمرة بين المستقدمين وبعضهم البعض وبينهم وبين المصادر المختلفة من جانب وهو ما يثري خبرتهم ويجعلهم أكثر انتماء للصحيفة.

كما يطرح 1998 بعدين أخرين المفهوم التفاعلية يرتبط الأول منهم بفكرة الشخصيص ويعلى مرونية الموقع الفوري واستجابتها لاهتمامات الفردية للمستخدم

ويرى أن الانجاه الثاني النفاعلية يستحق المزيد من الاهتمام من جالب الصحف الفورية ويرتبط بفكرة بناء المجتمع عن طريق قنوات النقاش والدوار الجماعي رابادل الانصبالات الاجتماعية بين المستخدمين وبعضيهم البعض وبينهم وبين المصررين حول الموضوعات والقضايا العامة ، خاصمة وأن الصحف التقليدية قد اهتمت من قبل بهذا الدور من خلال نشر المناقشات وآراء القراء حول القضايا الهامة ، إلا أنها كانت مقيدة بمساحة الورقة المحددة وظروف الطبع والتوزيع بينما يمكن أن يستمر الحوار عبر الصحف الفورية المستفيدة من إمكانيات النشر عبر شبكة الإنترنت باستمرار وبلا قبود . إلا أن الواقع الفالي ثلاثمال عبر شبكة الإنترنت باستمرار وبلا قبود . إلا أن

شبكة الإنترنت تنبح إمكانية التفاعلية في المواد المنشورة عليها بعد وصفا لإمكانيات الشبكة أكثر من كونه تقريرا الواقع الفعلي للمواقع الإعلامية عليها ، فليس بالمضرورة كل ما هو منشور على الإنترنت بتبح بالفعل انصبالا تفاعلياً للمستخدم ونقله من موقعة كمثلقي إلى عضو نشط بنتج الرسائل ، فالمواقع الإعلامية الفورية على الإنترنت يمكن أن تتحول إلى نموذج الاتصدال

التقليدي الأحادي إذا لم تتضمن أدوات تقيح القفاعلية مثل البريد الإلكتروني ، وجماعات المناقشة ، والنشرات الخارجية .

ويؤكد ذلك ما لاحظه Thom غياب أهم وأبسط ملامح فكرة بناء المجتمع عبر الصحف التورية من خلال قنوات الحوار بين المستخدمين والمحررين في العديد من الصحف الثورية التي قام بزيارة موقعها على شبكة الإنترنت بعكس الحال في المواقع القورية ذات الطابع التجاريفهي تهتم بتزويد الموقع بعناوين البريد الإلكتروني المستولين عنه مع وجود فريق خاص من العاملين مكلف بالرد على رسلال المستخدمين ونشرائها يوميا.

وأشارت إحدى الدراسات السابقة التي تناولت إمكانيات التفاعلية التي تتيجها المسحف الثورية لقرائها إلى عدة أنبات تمثل مستوى منساسب من التفاعلية التي يمكن توفرها الصحيفة الفورية لقرائها منها :

- إمكانية تبادل الرسائل الإلكترونية صع الأشخاص الذين برتبطون بموضوع الحدث المنشور
- إمكانية الانتقال لمواقف آخري تنشر معلومات تقصيفية حول الموضوع النبيتابعه المستخدم في الصحيفة وأيضاً المواقع الغورية التي يمكن أن ترتبط بهذا الموضوع.

وفي حالة اهتمام المستخدم بهذه الإمكانيات التي تتيمه له المسحيفة الفورية واستخدامها فإن هذا سوف يساعده على :

- تجاوز مرحلة المعرفة أو الإلصام بمرضوع ما بهمه إلى الوصدول المعلومات إضافية غير منشورة في الصحيفة الأصلية التي يقرؤها.
  - التعرف على الاراه الأخرين من قراء الصحيفة حول هذا الموضوع.
- اتخاذ خطوات فعالة والاشتراك في خبرة الحدث واكتشاف جوانب جديدة فيه.

#### ما بعد التفاعلية:

م با بعد التفاعلية PostInteractivity مفهوم اصطلاحي يصنف مجمل تلك المراحل الجنيدة التي ولمجت إليها شبكة الإنترنت منذ عام 12006 اعتمادا طى ما أضافته إليها تقنيات Web 3.0, Web 2,0 وإن كانت إر هاصانها قد بدأت تتبلور مع بداية الألفية الثالثة.

ومصطلح "ما بعد اأتفاعلية" من خلال الدلالة المبتشرة لمه نجده بعني تجاوز تلك المرحلة "التفاعلية" من مراحل الإنترنت، والتي ذكرت عمصطلح - العرة الأولى في عام 954 إ، في كتاب ولبر شرام: عملية الاتصال الجماهيري وتأثيراتها ، ثم في دراسة ساكميلان ودارنز Downes&McMillan في 994 ، والتي انتهت إلى أن الهدف من الاتصال هو التبادل والإعلام. ومصطلح "ما بعد التفاعلية" مصطلح ملكه الباحث في مجال سوسيولوجيا الإنترنت وسام فؤاد ؛ معبرا به عن اتجاد الإنترنت لمرحلة جديدة في علاقة مرتلايها وزوارها بمحتواها والمنشور على صفعاتها.

فعتى منتصبف العقد الأول من القرن المحادي والعشرين ، كان مرتادو الإنترانث وتقسمون حديا ما بين منتج لمحتوى الإنترانث وبين مستهاك لهذا المحتوى . وكانت العلاقة ما بين منتج الملاة ومتصفحها أو مستهلكها تقوم على تواصل محدود من خلال مجموعة من الأدوات الاتصالية البدانية كبريد عموم المواقع أو ما يسمى: الويب ملسكر ، أو من خلال البريد الإليكتروني لمصفحات المواقع إن وجد ، أو من خلال البريد الإليكتروني لملتج الملاة إن أتيح ، وكانت بعض المواقع تستبدل هذا كله من خلال توفير قاعدة بيانات لتجميع التغنية المعادة حول منتجاتها المبثرثة على الإنترانث وهذه الأدوات لم تلبث أن فقدت المعادة حول منتجاتها المبثرثة على الإنترانث وهذه الأدوات لم تلبث أن فقدت فعاليتها بسبب سود استخدامها واز دحامها بالرسائل غيرالمر غوب فيها وبدعني أخر؛ كان التدفق الإعلامي عبر الإنترانث يقوم على فلسفة التدفق في اتجاه أحلاي وتعلمي وتعليق أحلاي بعض الأحيان لموار عبر منتدى اليكتروني عدار يتحكم محض ، قد ينطور في بعض الأحيان لموار عبر منتدى اليكتروني عدار يتحكم محض ، قد ينطور في بعض المواقع تمثل استثناء من هذه القاعدة .

وبدءا من أرافر عام 2005، دخلت الإنترنت مرحلة جديدة أمكن فيها لكن متصفحي الإنترنت أن يكونوا بعثابة مرسلي المادة الإعلامية ومستقبليها في أن، أي أن الإنترنت كوسيلة إعلامية صمارت تعبير عن تدفق المحتوى الإعلامي في انجاهين أو أنه أصبح الدفق متعدد الانجاهات Many to Many

فيفضل التطور التقتي، وترجمته في وسائل مثل الخادمات/السيرفرات الضخمة وقواعد البيانات المنطورة ، وتقدم تطبيقات الويب ، بفضل هذا كله أصبحنا نجد مواقع تارح لزوار الإنقرنت ومتصفحيها تكوين حسابات يمكنهم من خلالها تحميل ملفات الفيديو والصوت والصورة والنصوص على ما يشبه مواقع محدودة تخصيهم ، وأن بتحكموا فيمن بإمكانه مشاهدة هذا المحتوى بدءا من التعامل والنداول العام المفتوح للجميع .

واللافت في هذا الصدد أن هذه الخدمات تقدم مجاناً. كما أنها أصبحت تخلو من الرقابة إلى حد بعيد, وبدلا من المنتديات الإليكترونية المدارة، والمجموعات البريدية محنودة الفاعلية، والمواقع المجانية المتخمة بالإعلانات المتي تقرضها المواقع الموقرة الخدمة ، بدلا من هذا كله وجدنا المدونات ومواقع القيديو ومراقع أليومات الصور ومجموعات التواصل الأنى تخزو الإنترانات.

ويرهم الخفاض تكافة إلشاء المواقع ، ونظر! لبعض القيود الذي ترد على عملية إنشاء المراقع ، وجدنا متصفحي الإنترنت يؤثرون اللجوء لهذه الخدمات المجانية التوفير الوعي بما يهتمون به من قضايا عبر ما يقتمونه من منتجات الوسائط المتعننة تدعم قضاياهم التي تتراوح ما بين الجنية الفائقة وحتى المشاركة بغرض الترفيه

واللافت أن متصفحي الإنترنت العرب بخاصة اجارا إلى هذه الخدمات لتوفير درجة من الرعي بقضاياهم السياسية التي تلقي من وسائل الإعلام بما فيها مواقع الإنترنت درجات منفاوتة من التعنيم.

تلك الحالة التي تجاوزت التفاطية أصالح المشاركة المباشرة من متصفحي الإنترنت في إنتاج وتقديم محتوى هذه الشبكة العنكبوتية هي ما سنعرفه البوم وتاريخيا باسم الإنترنت ما بعد التفاطية".

ويتأسس هذا المصطلح على مجموعة من التطورات في البنية التحتية التي ذكرها الباحث وسلم فؤاد ، والتي تتمثل في :

 الانفوميديا والتقارب الإعلامي: منذ منتصف التسعينيات والخبراء يتحدثون عن ثورة الانصالات والمعلوماتية ، وكان الجميع ينظر للإنترنت من طرف خفى باعتبارها صاحبة الفضل في شيوع حالة البسر الاتصالية والوفرة المعنوماتية النسبية التي كانت أنذاك , ومع نطور الإنترنت بدأ الناس يتحاشن عن الإعلام الجديد ودلالاته وتداعياته على حياتنا .

والروم نتجارز بحالة الإنقوميديا هاتين المقبئين المجازيتين تندخل إلى حقبة جديدة يحدث فيها تقارب متدارع بصورة قوية في مجال البنية التحتية لموسائل الاتصال لم يعد الأمر إذا محض تطول الإلترنت من النصر إلى الملتيميدية، ولا انتقال من مرحلة الإعلام أحادي الاتجاه إلى الإعلام التفاعلي ذي الاتجاهين وباستخدام أدوات الصوت والصورة، بل صرفا فنحدث عن ميونة الصالية بكل ما تعنيه كلمة ميونة من معنى ، ناهيكم عما يعنيه هذا من وفرة معلوماتية .

قوام المرحلة التي نعيشها اليوم أنه لم تعد ثمة قوارق بين ومنائل الإعلام ورسائل الاتصال ولم رحد ثمة انفصال بين وسائل الاتصال أما تماعي وسائل الإعلام والاتصال فيرجع إلى أن التليفزيون صار يستخدم للدردشة والاتصال، وهو ما يعرف بالتليفزيون التفاعلي . وبالعكس صدار الهائف بستخدم كومسلة وهو ما يعرف بالتليفزيون التفاعلي . وبالعكس صدار الهائف بستخدم كومسلة إعلامية عبر رسائل الملتيميدية وخدمة التليفزيون الجوال الذي غزت تطبيقاته العالم. غير أن ذلك رهن بالجيل الثالث من أجهزة الهائف النقال. وأما عن الخاصسية الثانية لملإنفومرديا فيرى الباحث وسام فؤاد أن قواسها عدم انفصال وسئل الاتصال/الإعلام أو انقطاعها عن يعضها. فالحاسوب اليوم بتصل بمنتهي اليسر بالتليفزيون والراديو والهائف النقال والإنكرنت .. والتنيفزيون به أمكانات المتواصل مع الإنترنت ، ويمكن تلاقي الناس عبره مع بعضهم حتى لو بمكن تزويده بخواص الشبكات الملاسلكية المحدودة المعلقة، ويضعمة زر من عامويك بمكنك الاتصال بأي حاسوب أو جهاز انصال أو تليفزيون موجود حاس على سطح الكوكب ضمن خدمة دولية مضمونة بضوابط جودة....

ولا يقف الأمر عند هذه الحدود فهذه الثورة الاتصالية وذلك النقارب بدأ يجد حضوره الإعلامي عبر قنوات تتسم جميعها بارتفاع درجة توفر المعلومات وتيمليز بثها والحصول طيها ، وارتفاع درجة التنافسية بين الوسائل الإعلامية الدينية وغير الدينية فيما يتعلق بالاقتراب من الحدث وفيما رخص الصدقية .

ب- الجيل الثاني للإحربت Web 2.0 : يشير مصطلح Web 2.0 لجيل الله منصور من المجتمعات المبنية على أساس الوبب وخدسات الاستضافة المرتبطة بيا ، بالإضافة إلى مواقع التشبيك الاجتماعي ومواقع الويكي (أسلوب ويكي لقواعد بينات إدارة السحتوى) وقواعد بيانات الفهرسة الإليكترونية (Folksonomies).

وتستهدف فلسفة 20 Web تسهيل عملية التواصلوالتعارنوالتشارك في المعلومات بين جمهور الإنترنث. وقد أصدح المصطلح شائعا بعد ذلك المؤتمر الذي نظمه مركز أوريلي مبدياه O'Relly Meds حول 2.0 web 2.0 حول

وبرغم أن المصطلح قد يوحي بأننا بصند إصدارة جديدة من Web1.0 وبرغم أن المصطلح لا يشير بحال لأي تحديث لجوانب Web1.0 إلا أن المصطلح لا يشير بحال لأي تحديث لجوانب بستخدمو التقنية، ولكن إلى تغييرات في الكيفية التي يتوم بها مطورو البرامج ومستخدمو الإنترنت في التعامل مع الإنترنت. فهذا الجوهر الجديد 2.0 Web بمثابة ثورة اقتصادية في مجال صناعة الحاسب نثجت عن النظر إلى الإنترنت باعتبارها منطلق معاولة فهم قواعد النجاح في منطلق الجديد .

إن فلسفة 2.0 إلا القوم فقط على اعتبار أن الإنترنت هي منصة في الأسلس وليس مستودع نشر، بل بجاور ذلك عدة مكونات اخرى لرؤية Web كلا ألأسلس وليس مستودع نشر، بل بجاور ذلك عدة مكونات اخرى لرؤية وي 2.0 أهمها أن البيانات هي الذي تقود عملية التجديد وبناء قالب المنصة الجديدة في الوقت الذي يملك فيها المستخدم البيانات ويتحكم بها، كما أن الإبتكار والتجديد داخل كل حزمة نظم والمواقع العاملة بها ينجم عن نوع من التشارك المقصود بين مجموعة كبيرة من مطورين البرامج المنتشرين في أنحاء العالم مع انصامهم بدرجة عالية من الاستقلالية في عملهم بدون تبعية مؤسسية. ويرتبط بهذا المموذج من نملاج العسارجود مفهوم مبسط المشروعات

الاقتصادية - Busingssivindela التي تمول هذه الحركة؛ وتقوم تلك المشروعات على أساس الاستفادة من المحتوى أو من الخدمات التي تحملها المواقع.

كما أن هذه المواقع تعتمد على مجموعة من البرامج تزود بها زوار الموقع باعتبارها دوما النصخة المبدئية والتي نظل مبدئية مهما تطورت؛ وهو ما يعني أن مستخدمي هذه المواقع لن يجدوا حاجة لشراء أي برنامجولا تكبد عناءالبحث عن مفاتيح مزورة له . كما أن البرامج التي تمتخدم في هذا الصدد تجد ريحها من خلال الساع نطاق العلم بها خارج الدائرة الغردية (المنظمات الاقتصادية والطوعية والحكومية).

وفي هذا الإطار يمكن أن لغير إلى خصائص البث على الإنترنت في لطار 20 Web بدءا من ثلث الروح الأساسية في حقبة 20 Web المتمثلة في هذه المتسيك بهدا من ثلث الروح غليتها الأساسية، حيث إن الأساس في هذه الحقبة ربط التطبيقات المختلفة بالشبكة والسماح للمستخدم باستعمالها لأغراض التواصل العميق وليس فقط الاتصال؛ وهي عن أهم خواص هذه الحقبة. ومن ناحية ثانية، فإن المحتوى من أيا كان يعد ملك ثمن بثه أو ثلاين، ويمكن له التعدل في خصائص عرضه كيفما شاء. ومن جية ثاللة ، ثمة خاصية الديمقر اطية التي تتبح لمنتبقي أي محتوى بالتعاطي معه إيجابين وليس فقط تلقيه، عن طريق التعقيب عليه أو نقده من خلال استخدام نص أو بأي من الومائط المتعددة، أو التعقيب عليه أو نقده من خلال استخدام نص أو بأي من الومائط المتعددة، أو حتى برابط. ومن زاوية رابعة نجد أن ثمة ارتفاع في درجة اليسر والسهونة في التعامل مع واجهات البرامج التي تدير علاقة المستخدم بالإنترنت، تلك البرامج التعامل مع واجهات البرامج التي تدير علاقة المستخدم بالإنترنت، تلك البرامج التعامل مع واجهات البرامج التي تدير علاقة المستخدم بالإنترنت، تلك البرامج التعامل مع واجهات البرامج التي تدير علاقة المستخدم بالإنترنت، تلك البرامج التعاملة من خلاله المعتمدة على تقنيات تبسيطية سئل بهؤه وما شابهها.

ويحاول البعض إضافة التطورات التقنية في مجال الجرافيك، رهذا .Web2.0

ج - الجيل الثالث للإعربية 3.0 deb : ظهر هذا المصطلح المرة الأولى في عام 2006 في مقال سنثور بأحد منونات الخبراء اللمشطين في مسلحة الإنترنة : جيفري زيلامان في معرض التديم روية نقية النقاشات المثارة حول 2.0 web والتقيات المرتبطة بها مثل نقية أجاكس المشار إليها

عطفار

وفي المنتدى الرقمي بالعاصمة الكورية سيول، والذي عقد في مايو 2007، طلب الحضور من المدير التنفيذي المسئول بشركة جوجل: إيريك شميدت أن يوضح القوارق بين 2.0 Web 3.0 Web 3.0 وكانت إجارته فيما يتعلق بالمسمى 3.0 Web 3.0 أن المحموعة من الاطبيقات المجمعة في إطار واحد، حاملة مجموعة من الخصائص المتسئلة في الصغر النسبي لحجم هذه التطبيقات، والقادرة على أن تنتصب وتشتغل في أي بيئة إليكترونية : كالحاسوب أو الهاتف الجوال أو المساعدات الشخصية الرقمية (PDA) وتكون في الوقت نفسه سريعة جدا وقابلة التكبيف وفق رغبة مشغلها ، معتمدة في توزيعها وتسويقها كمنتج على زيادة الوعي بها والانتشار من خلال ترابط الشبكات المختلفة الموجودة على الإنترنت؛ مما ينفي الحاجة لتخزينها وشرافها ، وهذا نموذج جديد لتداول برامج الحاسوب Different Application Model .

وفوق هذا كله نجد هذه البرامج تستوعب طوفان البيانات الذي يجري صبه إفيها.

وفي كتابات غيره من الخبراء، نجد أن كلمة 3.0 Web تمثل مصطلحا يطلق للوصيف تطور مختلف حيال استخدام الوبب والتفاعل في إطارها على أصعدة مختلفة على رأسها عملية تحويل www إلى قاعدة بيانات هائلة، وتلك ليست سوى خطوة بالتجاه تعظيم قدرة التطبيقات الماسوبية المختلفة ومنتجات الذكاء الصناعي على الوصول للمحتوى بالغ الوفرة على الإنترنت، والذي تصل وفرته لدرجة السولة الذي تعزق مهولة الوصول لمحتوى ذي خصالاص نوعية. هذا بالإضافة لما في ذلك من إمكانات تسويقية عالية.

ويعتبر البعض منهم أن المواقع التي تعتمد تقنية الأبعاد المتلائية مثل Second Life وغيرها VirtualIbiza وغيرها من المواقع اتبع هذه المحقبة من الويب ..

ويرى طائفة ميمة من الخبراء أن Web 3.0 هي جبل جديد بعقهوم نوحية المحتوى وأيس بمفهوم نوحية التقنية . وفي هذا الإطار بذهب أليكس السكولد إلى أن الشبكة العنكبونية تضم اليوم قدرا من المعلومات والبيانات تجاوز في حجمه إمكانية القياس بالميجابايت أو الجيجابايت ليقدر بمقياس النيرابايت، وهو ما جعل المعلومات النفيسة تمكين بتشفيرها والمغاتها المتباينة عن حواسيب مستخدمي الثبكة . ويرى أن 8.00 Web كتجاه من اتجاهات الويب الذكية Bemantic Web كتجاه من اتجاهات الويب الكبرى الن تكون إلا تلك المواقع التي تغيير هذه المقبقة : حيث إن المواقع الكبرى ال تكون إلا تلك المواقع التي تقدم خدمات الويب، وستكون فادرة على المتاهام ويرى البكس أن المتحول في أداء المواقع وطبيعة محتواها سيكون في المعالم ويرى البكس أن المتحول في أداء المواقع وطبيعة محتواها سيكون في المتاهامين. حيث يرى أن بعض المواقع الميسير في الاتجاه الذي بمثله مواقع مثل موقع أمازون Amazon أو موقع ديليشس Del.icio.us أو موقع ظيكر مثل موقع أمازون مع قواعد البيانات ونظام الشراء الإليكاروني).

وبعض المواقع الأخرى سوف تحاول المحفاظ على ملكية معلوماتها؛ لكنها ستجعلها قابلة التعامل معها عن طريق تقنية تقوم المحمل (وهي تقنية تقوم على المخف تستند المعلومات من أكثر من قاعدة بيانات لكنها تعمل على جمعها طبمن أداة عريض واحدة ) ؛ ومثلها مواقع مثل موقع دابر Dapper التسوقي . أو موقع تاكيلو معمور قائم على التابيك أو موقع تاكيلو معمور قائم على التابيك الموجه، أو بعض الصفحات الترعية الخاصة داخل موقع ياهو ومنها ياهو بابين الموجه، أو بعض الصفحات الترعية الخاصة داخل موقع ياهو ومنها ياهو بابين المشترك في موقع ياهو مرقع الإفادات من الإنترنت بواسطة إعدادات يقوم بها المشترك في موقع ياهو.

هذان الطريقان معرف يجعلان من المعلومات المتناثرة على الإنترنت صورة أخرى من المعلومات المعروضة بصورة منهجية متماسكة؛ ممهدة الطريق نحو منظومة دومية أكثر ذكاء, وهذا ما نراه أكبر القيم المعبرة عن حقيقة Web 3.0.

#### الهوامش

- المعلومات : الجوانب التكنولوجية ، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية) ورقة مقدمة إلى ددوة العرب والعولمة ، 1977م.
- 2- أثروت مكى ، تكاولوجيا الاتصال والنظام الإعلامي ، موضوع منشور فى
  مبحلة الفن الإذاعي الصادرة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون . الأمادة العامة ،
  معهد الإذاعة والتليفزيون ، جمهورية مصر العربية ، العدد 190 ، أبريل
  2008.
- 3- يكولاس يجروبونت ، التكتونوجيا الرقمية ، ترجمة د. سمير إبراهيم شعبان
   القاهرة : مركز الأهراء للترجمة والنشر، 1998 ) .
- 4- شريف درويش ، الصحافة الالكترونية ، دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع ، (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية ، 2006).
- 5- بيل على ، الثقافة للعربية وعصر المعلومات ، سلسلة عالم المعرفة (الكويت : لمجلس الوطني للفنون والأداب ، 2002) .
- 6- دبيل على ، ددية حجازي ، الفجوة الرقعية " رؤية عربية لمجتمع المعرفة " سلسلة عالم المعرفة ، عدد 318 ، أغسطس 2005 (الكويت : "مجلس الوطني المفتون والآداب ، 2005) .
- 7- ميشيل توماسيللو ، الثقافة والمعرفة البشرية ، ترجمة شوقي جلال " سلسلة عالم المعرفة ، عدد 328 ، يونيو 2006 (الكويت : المجلس الرطني للفنون والأداب ، 2006) .
  - 8- موسوعة ويكيبيديا الحرة، مادة ما بمدالتفاعلية .
     موسوعة ويكيبيديا الحرة: مادة الإنفوميديا...
- 9- وحدة البحوث والتطوير بشبكة إسلام أودلاين، التطور في البنية التحتية للإهوميديا، عدد مارس 2007، تقرير دوري غيرمنشور، ص: 12.
- 10- وسام فؤاد من المنتشيات ، قراءة في الوظيفة الاجتماعية لظاهرة المنصديات المحلية ، دراسة غيرمنشورة ، القاهرة : 2006 ) .

### الهبدث الرابع

# الإعلام الجديد .. وأدواته

#### ملخص ما سبق ...

يُمثل الإعلام الجديد فرصنة للمجتمعات والثقافات والأغراد أن تقدم نفسها للعائم ، فالإعلام الجديد وبشكل خاص الانترنات فنحت المجال أمام الجميع بدون استثناء وبدون قبود لوضع ما يريدون على شبكة الانترنات ليكون متاحاً للعالم ويتها، وهذا يتطلب استعداداً حقيقياً للاستثمار في هذه الوسيلة، والأهم من ذلك استثمار ها بشكل إيجابي، ناجح ومؤثر وفعال.

# وقد صاحبت الإعلام الجديد عدة طواهر للخصها في :

- كسر احتكار المؤسسات الإعلامية الكبري .
- ظهور طبقة جديدة من الإعلاميين ، وأحياناً من غير المتخصصين في الإعلام ، إلا أنهم أصبحوا محترفين في استخدام تطبيقات الإعلام الجديد، بما يتفوقون فيه على أهل الاختصاص الأصليين .
- ظهور منابر جديدة للحوار، فقد أصبح باستطاعة أي قرد في المجتمع أن يرسل ويستتبل ويتفاعل ويعقّب ويستنسر ويعلق بكل حرية، وبسرعة فانقة .
  - ظهور إعلام الجمهور إلى الجمهور .
  - ظهور مضامين ث**قافية** وإعلامية جديدة .
- المشاركة في وضع الأجندة : ينجح الإعلام الجديد أحياناً في تسابط الضوء بكثافة على قضايا مسكوت عنها في وسائل الإعلام التقليدية، مما يجعل هذه القضايا المهمة هاجماً للمجتمع، للتفكير فيها وسناقشتها ومعالجتها.
- ـ نشوء ظاهرة العجتمع الافتراضي والشبكات الاجتماعية: وهي مجموعة من الأشخاص يتحاورون ويتخاطبون باستخدام وسائل الإعلام الجديد، لأغراض

مهنية أو تقانية أو اجتماعية أو تربوية، رفي هذا المجتمع تنميز العلاقات بأنها لا تكون بالضرورة متزامنة، والأعضاء لا يحضرون في نفس المكان، والتو اصل يتم دون الحضور، وقد يكون المجتمع الافتراضي أكثر قرة وفعائهة من المجتمع المعتمع المعتمع المعتمى، ونلك لأنه يتكون بمرعة، وينتشر عبر المكان ، ويحقق أهدافه باقل قدر من القيود والمحددات .

تفتيت الجماهير : مع التعدد الهائل والتنوع الكبير الذي لم يسبق له مثيل في
التناريخ فقد بدأ المجمهور يتفتت إلى مجموعات صغيرة، بدلاً من حالة الجماهير
العريضة لوسائل الإعلام التقليدية، وهكذا انتقل الإعلام إلى مرحلة الإعلام
الفنوي والإعلام المتخصص.

#### لهاذا نستخدم الإعلام الجديد

يقررمحمد سيد ريان في كتابه القيم " الإعلام الجديد " في الإجابة على مؤال لماذا نستخدم الإعلام الجديد ؟ يرتبط إرتباطاً وثليقاً بالثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والانتصالات ، وعي النورة التي جعلت العالم أشبه بالقرية الصغيرة التي يتحاور الجميع فيها عبر الأسلاك الشبكية ، ووفرت إمكانيات المتواصل دون عقبات كانت قديماً تعوق الاتصال الإنساني مثل العاديات أو المسافات أو الزمن، وأسباب اللزوح الحالي نحو الإعلام الجديد ومكن ذلك في عدة نقاط وهي:

- نبكل الأخبار والمحترى المعرفي بين أكبر عند ممكن من النش
  - الثعارف والتواصل الاجتماعي.

تغيير سلوك الداس من مجرد القراءة فقط إلى الإسهام في المحتوى وتبادل الخبرات ..

# أدوات الإعلام الجديد New Media Tools

تحددت ومدائل الإعلام الجديد وأدواته ، وهي تزداد تنوعاً ونمواً وتداخلاً مع مرور الوقت، ومن هذه الوسائل :

### Blogs المدونات

المدونات هي مواقع نتمتع بتحديثات منتظمة ، وعادة ما تجمع بين التصوص والصور، الرسومات أو الفيديو، وروابط لصفحات ويب أخرى . وعادة ما تكون غير رسمية وتعتمد على إدخال منكرات أو أخبار يومية .

# Mashups المزح

المزج هو موقع البجمع بين بيانات من اكثر من مصدر واحد في أداة واحدة متكاملة المصادر البيانات وغالبا ما تشمل الخرائط ، مثل جوجل خرائط تنويه خروج (وقواعد البيانات )مثل المواقع التجارية

### Mobile الهاتف المحمول

# Photo Sharing Sites مواقع مشاركة الصور

مواقع مشاركة الصور تممح لك المشاركة الصور الحرفيا عبر الإنترنت مع أصنفاتك الزملاء وأفراد العائلة و . وتعتبر فايكر هو واحدة من الأكثر شيوعا على الانترنت مواقع مشاركة الصور.

# Podcasts البود كاست " التدوين الصوتي "

مزيج من مصطلحات" أي بود "و" البث "هي ملفات الصوت أو القيديو التي يمكنك الاستماع إليها أو مشاهنتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على مجموعة متنوعة من أجهزة الوسائط المحمولة (مثل أي يود، المشغل، . . والهوائف المحمولة معينة ) .

### RSS Feeds تلقيمات

"RSS" هي اختصار لم Really Simple Syndication هي وسيلة أمواقع الويب التوزيع المحتوى الخاص بهم إلى الناس ثلقانيا, و تقنية الم RSS تنزح للمواقع عرض ملخص محتوياتها للمستخدمين فيستطيع المستخدم الاطلاع على أخر مستجدات الموقع دون المعاجة لزيارته.

### Social Dookmarking إشارات مرجعية اجتماعية

ارتباطئ الاجتماعية هي طريقة لتخزين وتنظيم والبحث صفحات الويب المقطشة لديك على شبكة الإنترنت في موقع اشارات مرجعية اجتماعية، يمكنك حنظ روابط لصفحات الويب التي تريد أن تتذكر ها و / أو تشارك فيها .

# Social Network Sites مواقع الشبكة الاجتماعية

مواقع الشيكة الاجتماعية هي مجتمعات الانترنت التي تعطيك فرص للتواصل مع، أو توفير الموارد اللازمة لـ، العملاء والزملاء وأفراد العائلة والأصدقاء الذين لهم مصالح مشتركة.

# Facebook الفيسيوك

وهو شبكة اجتماعية تظم ملايين من المستخدمين يتواصلون بالصور والمشاركات عن طريق الإنترنت وتعود دشاته إلى 82 أكتوبر 2003وصاحبه هو Mark Zuckerbergوعموه 23 سنة.

### Texting الرسائل النصية

الرسائل النصبية هي وسيلة الإرسال المعلوسات من وإلى الهواتف المحمولة وبعض المساعدات الرقمية الشخصية. (PDAs).

#### Twitter ٽويتار

يمكنك التفكير في تويتر بأنه" مدونة صنغيرة " كنت تمشخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف المحمول للبث رسائل قصيرة، أو " تويت "التي تقتصر على الهاجرفا يمكن للناس الاشتراك على تويتر لمتابعة تويت الخاص.

# Viden Games ألعاب الفيديو و الكمبيوتر

ألعاب الفيديو ر الكمبيوتر هي الألعاب التفاعلية التي كنت تلحيها على الأجهزة )مثل نينتندو وي، إكس بوكس، وبالذي ستبشن(، وأجهزة الكمبيوش.

# Video Sharing Sites مواقع مشاركة الفيديو

مواقع مشاركة الفيديو تسمح لك للتحميل وتبائل أشرطة الفيديو على الإنكرنت وهي مشابهة لمواقع مشاركة الصور يوثيرب هي الأكثر شهرة من هذه الألواع من المواقع .

#### Webcasts/ Webinars. الويينار

هو وسيلة من وسائل البث والاستماع عبر الإنترنث الويبينار هو نوع معين من مؤتمر ويب

# Wikis الويكيبيذيا

ويكابيديا مشروع متعدد اللغات تضم مشاريغ بأكثر من 280 لغة لإعداد موسوعات حرة ودقيقة ومتكاملة ومتنوعة ومحايدة، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها, بدأت النسخة العربية في ثموز/بوليو .2003 بمكنك دائماً المساعدة في بناء ويكيبيديا وتحسينها بالتعاون مع مجتمع الموسوعة عن طريق المحرور وإنشاء مقالات جديدة انظر قسم المساعدة للحصول على نصائح توجه بلي المبدان نظرح الاستفسارات العامة حول أساليب التحرير وسياسات الموسوعة والقضايا التعرير وسياسات

#### الهوامش

- . محمد سيد ريان: الإعلام للجديد (القاهرة: الأهرام للنشر والتوجمة والتوزيع ). 2012.
- . حسنين شفيق : الإعلام الجديد ، الإعلام البديل ( القاهرة : دار فكروفن الطباعة والنشروالتوزيع ، 2010 ) .

- Site: New Media Tooks

# 3

# إعلام التسريبات .. ويكيليكس نموذجاً

- التسريبات حقيقة دامغة .. أم تلفيق إعلامي ؟
  - تسريبات ويكيليكس نموذجاً ..
  - الإعلام وتسريبات ويكيليكس أية علاقة ؟
    - تسريبات سنودن وفضح أمريكا ..

### النصل الثالث

# ·إعلام التسريبات " ويكيليكس وسنودن موذجاً "

بعد المعلومات التي كشفت في العنوات الماضية ، وكان آخرها تلك التي أتى بها إدوارد سنودن عن التجسم الأسيركي على العلم ، برزت أسئلة مصيرية في الغرب حول مستقبل الإعلام وقواعده المهنية والأخلاقية .

بعد وبنائق «ويكبليكس»، جاء إدوارد سنودن وفضائح التجسس الأميركي على العالم . ارتبك الإعلام الغربي الذي كان يغط في غيبرية طويلة ويتخبط في التنتيش عن مصادر تمويل طارفة كيف نتعامل كإعلام كلاسيكي مع ظاهرة التسريب وإعلام النشطاء اسلات بعض المؤسسات نفسيا، فأجاب الصحافيون الناشطون: الإعلام السائد وأسلوبه المهادن لم يحد يصلح في زمنذا. إنّه جدل تاريخي ضروري ذلك الذي شهدته الصحافة الغربية في الأيّام الأخيرة حول قواعد المهنة وأعرافها وقيمها في زمن ولادة جيل جديد من الصحافيين/ الناشطين . جدل بليق بعهد جديد دئذته «ويكيليكس» واستكمله إدوارد مذودن وبن تعامل مع تسريباتهما في الإعلام العالمي . الأجربتين الأخيرتين ، أظهرتا أن الكن يريد نشر «مكوب» الوثائق المسرية لكن ليس الجميع مستعداً الإشهار موقف من مضمون ما جاء فيها ثم اعتماد المناءلة والتقصي الصريح تجاهها في العمل الصدافي اليرمي .

هو جدل بين مدرستين : الأولى شعارها « الموضوعية » ، لا تثق إلا بصحافيين مجرّدين من أراتهم أثناء العمل ، والثانية شعارها « الإنسان غير مرضوعي بطبيعته » ، ثرى أن من يشهر وأيه ومواقفه هو أصدق من الذي أجبر على (خقائها ، طالما أنه بنتج عملاً دقيقاً, مدرستان تجسّدتا في مراسلات عوارية ممتعة جرت بين مدير التحرير التنفيذي السابق في صحيفة «نيريورك تايمن» الأميركية بيل كيلير، والصحافي النائط ناشر وثائق سنودن، والمستقبل

حديثاً من صحيفة المرجار ديان» البريط قية جلين جريفواك.

كيلبر الذي يمثل المدرسة الأولى، الطلق الحوار من سؤال عن مستقبل المهينة المهينة المسال «هل جلين جرينوالد هو مستقبل الأخبار؟». أعلن كيلير ماذ البداية أنه «على الصحافيين والمحرّرين أن يحتفظوا بأرائهم المنسهم إلا إنا ترروا أن يكتبوا في صفحت الرأي». ويرّر ذلك بأنه «عندما بضع الصحافي رأيه جانبا كما بفعل القاضي افين ذلك سينتج مادة أكثر مصداقية ». هو يرى في هذا المبدأ سلوكا بجب أن تعتمده المؤسسة الإعلامية بكاملها وليس فقط الصحافيين كأفراد ، ويبرر كيلير ذلك بأنه عندما يعلن الصحافي توجهه المصحح أكثر عرضة الدفاع عنه من خلال تغطية الموضوع بطريقة تخدم وجهة نظره ، القرّاء أيضا قد يشككون بالمقال إذا كان صاحبه ذا انتماء سياسي معلن، يضيف كيلير مدير تحرير «نيويورك تابعن» بين ٢٠٠١ و ٢٠١١، يخلص إلى يضيف كيلير مدير تحرير «نيويورك تابعن» بين ٢٠٠١ و ٢٠١١ يخلص إلى راياً من دون أن يتدخل هو في ذلك .

لكنّ لجلين جرينوالد رأياً مخالفاً لكيئير، ما عدا أنّه على الصحافي أن باتي بمعلومات دقيقة ، «رهو السعيار الأهم الأي عمل صحافيي » . المدوّن الأميركي عدد بعض الأخطاء المهنية الفادحة الني ارتكبتها «اليويورك تايمز»، خصوصاً في عهد كيلير. أخطاء تنسف كل شعارات الأخير وتحديداً في ما يتحلق بـ " إدّعاء الموضوعية ".

ينطئق جرينوالد من القول إن الفعوذج المرستاندرد» للصحافي أي ذلك الذي يقضى بكبت وجهة نظره الشخصية ، «لا ينتج عملاً صحافياً جيداً بل بعض العادات السينة التي نضر بالمهنة ». ويشرح جرينوالد أن الصحافي المرعوب من إيداء رأيه سيعمل وفق قاعدة : «هذا ما يقوله الطرفان وأنا لن أربط في الأمر». وهذا يكون الصحافي بـ«موضوعينه» طمأن السياسيين بأنه سينش أقوائهم من دون أي تعليق أو مساءلة. هكذا، حسب جرينوالد، بائت الصحافة تسير وفق معلالة: «فلان قلل كذا. بدل أن تكون فلان قال كذا وما قائه الصحافة تسير « تعذيب » لوصف وسائل التعذيب التي يستخدمها المحققون استضام تعبير « تعذيب » لوصف وسائل التعذيب التي يستخدمها المحققون

الأميركيون في استجواباتهم بناءً على طلب من المسؤولين. ويرأي جرينوالد، فذلك «يُققد المهنة روحها وحياتها ويطفئ شغفها »، ويطرح سؤال: لساذا تستخدم الصحيفة ذاتها مصطلح «تعذيب» لتصف أساليب معتمدة في أنظمة عنوة للولايات المتحنة؟ عن أي موضوعية وحيادية نتحتث؟ ينبش الصحقي مثلاً أخر عن عدم حيادية «نيويورك تايمز». هذه المرة يشير إلى تعقد الصحيفة عدم ذكر أي شيء عن النووي الإسرائيلي في معرض الحديث عن النووي الإبرائيلي في معرض الحديث عن النووي الإبرائيلي في معرض الحديث عن النووي الإبرائي وكل ما يواكبه الأن من تطورات.

البشر ليسوا الات مبرمجة على الموضوعية. كل واحد منا يرى العالم وقضاياه من زاوية شخصية ، الأمر الذي تقرضه الطبيعة البشرية » ، بشرح جرينواك مصيفاً أن «مَنْ يعبّر عن موقفه ويعمل بدقة هو أصدق ممن بكبت رأيه ويذعي الموضوعية » . وهنا يعيد جرينواك تذكير كيلير بقلة الدقة الفادحة التي المست بها «نيويوراك دليمز» قبيل غزو العراق عام ٢٠٠٣ حين «رزجت لمياسة الإدارة الأميركية ، وهلك لحرب بنيت على أكانيب وهي تعرف مسابة الدارة الأميركية ، وهلك لحرب بنيت على أكانيب وهي تعرف مسابة نشائجها الكارئية على المعنيين» في كل تلك الأمثلة وغيرها، كانت «نيويورك تأيمز» صحيفة «ذات ميول سياسية معانة لا تعتمد الموضوعية، كما يمكن التشكيك بمصداقيتها» بخلص جرينواك.

#### أنواع التسريبات الصحفية

الكسريب الصحقي هو الكشف عن معلومات معظور نشرها قبل صدورها رسميًا أو التصاريح دون بنن بمعلومات سرية.

غالبًا ما يقوم الموظفون بمؤسسة ما بعملية التسريب ، والذين تصادف وصولهم إلى معلومات مثيرة للاهتمام ولكن لم يصوح لهم رسميًا بالكشف عنها إلى الصحافة. وقد يعتنون بأن قيامهم بذلك يصب في الصالح العام نظرا للحاجة إلى النشر السريع ، وذلك بسبب أنه لولا ذلك لن يتم نشرها الجمهور، أو لن يتم المدح الذاتي لهم ببسلطة لرفع قدر أهمية الشخص الذي سرب الخبر

وقد تكون التسريبات متعمدة أو غير متعمدة . فقد بقوم المسرب بذلك كخدمة شخصية للصحفي (ربما مقابل تعاون مستقبلي) أو يرغب ببساطة في نشر معلومات مربة للتأثير على الأخبار. أما النوع الآخر من التسريب فيقوم به خالبًا أطراف مجهولة.

في بعض الأحيان ، يتم إصدار معلومات جزئية إلى المصدر الصحفي المسائل الإعلام قبل البيان الصحفي "لإعداد" الصحافة أو الجمهور اللإعلان الرسمي . فقد يقصد بذلك أيضنا السماح للصحفيين بوقت أكثر لإعداد تغطية أكثر شمولاً، والتي يمكن نشرها لاحقًا وقورًا بعد البيان الرسمي. وهذه التقنية مصعمة أمضاعفة تأثير الإعلان وقد يتم اعتبار ذلك عنصرًا من "الدورة" السياسية أو إدارة الأخبار.

يسعى بعض الأشخاص الذين يقومون بتسريب المطومات إلى ومنائل الإعلام نحو التلاعب بالتفطية الإعلامية. فإن حجب المعاومات في مرية قد يجطها تبدو ذات قيمة أكبر الصحفيين وعدم كشف الهوية بقال من قدرة الآخرين على إعادة الفحص والتدفيق أو التشكيك في المعلومات.

وتثم بعض التسريبات العلاية ، على سبيل المثال، السياسيون الذين قامو! (سواء عن قصد أو عن غير قصد) بالكشف عن مطومات سرية أثناء التحدث مع الصحافة.

#### أسباب التسريبات

قد يرغب السياسيون وواضعو السياسات في الحكم على رد فعل الجمهور على خططهم قبل إجراء (نشر تجريبي المعلومات). وقد يتم الإنكار المقبول المعلومات المسرية دون إلقاء اللوم بسبب الإجراءات المقترحة التي لا تحظى بتاييد شعبى والتي تؤثر على من قلم بارتكاب هذه التسريبات.

قد يجد الأشخاص الذين لهم صلاحية الوصول إلى معلومات سرية أن إعلان هذه المعلومات يصب في مصلحتهم، وذلك دون فلهورهم كمسؤولين عن نشر المعلومات فعلى سبيل المثال، قد يتم تسريب المعلومات التي تربك المعارضين السيسيين أو تسبب ضررًا للأمن القومى.

وقد يقوم الأشخاص الذين على علم بمعلومات سرية حول شؤون يعتبرونها خلطئة من الناهية الأخلاقية أو ضد الصائح العلم - والتي تتم الإشارة إليهم بمصطلح "المبلغ عن المخالفات" - يتسريب المعلومات.

## المبحث الأول

#### التسريب بين الشفاعية والسرية

ما معنى التسريب ؟ وهل هو متعداً أم سمادة ؟ وهل هو ظاهرة جديدة أم قديمة ؟ وماهي أنواع التسريب وأشكاله ؟ وما موقف المحكومات منه ؟ وما نور وسائل الإعلام في ذلك التسريب ؟ وما نورها في علاجه ؟ ومن هم ممربو الأخبار ؟ ومن يقف وراءهم ؟ وما هي دوافع التسريب ؛ وما هي أهداف التسريب ؟ وما علاقته بالسرية والشفافية ؟ وهل الويكيليكس نوعاً من أنواع التسريب ، وإمتداداً له ؟ أم ظاهرة مستقلة بذاتها وما هي البات الحكومات للوقاية منها أو على الأقل التعلمان سعها ؟ وكيف ثتم الموازنة بين مطالب المجتمعات الديمة المواذة بين مطالب المجتمعات الديمة المواذة بين مطالب أن يعرف الجمهور ما يفطه الزعماء حقابل المحتمعات الديمة الموردة ؟ وهل هنك علاقة بين التجسم والتسريب عوما أثال وما هي حقوق الجمهور في الوصول إلى المعلومة من هذا التسريب ؟ وما أثال في العلاقات بين الدول ؟ وأسئلة كثيرة مطروحة نحاول الوصول إلى إحابات عنها في هذا الفصل .

#### في تعريف التسريب

تثنير المعلجم العادية في تعريف التمريب على الإفشاء " العارضي " لمعلومات سرية . وقد حسم ولام سافير كاتب العمود الصحفي والعالم بأصول الكلمات الأمر بتعريفه للتسريب بأنه " إفشاء المعلومات تتعلق عادة بنشاط حكومي أو سياسي ، ومن خلال قلوات غير رسمية ، أو ما يعتبره البعض وسائل غير الانقة ".

ويذكر ساقير في" المعجم السياسي " مثالا قديماً لمحادث تسرب مثير في علم 1844 ، عندما أعطى السيناتور بنيامين تابان من أوهايو نسخة من المعاهدة السربة التي كانت تضم تكساس إلى صحيفة " نيريورك ستاندرد " التي نشرتها وأثارت ضبجة كبرى ، وقد اعترف ثابان فيما بعد بأنه كان مصدر

هذا النشر ، وتقرر توجيه النوم إليه .

ويحوي كذاب " السلطة الرابعة للحكومة " الذي كتبه دوجلاس كارتر من اربعين عاماً ، " بحثاً عن تسريب الأخبار " يترن كلمة التسرب مع " الأخبار المعطاة " . وتوضح العبارة أصول ما يقبل الأن بشكل علاي للبيانات الموجزة للخلفيات التي تعطي لمخبري الصحف ( دائما بناء على طلاهم ) أو لمجموعات ( بمبادرة حكومية غلاباً ) يكون فيها إعادة صبياغة للأخبار المنشورة ، وحجب المصدر الحجوسي وراء عبارة " مسئول أو مسئولين أمريكيين ".

#### التسريب .. ظاهرة جديدة قديمة

وضح عزمي بشارة في الورقة البحثية التي عنوانها بـ الحقيقة والسلطة وإعادة الاعتبار إلى الحقائق " بأنه لا يعد تسريب الوثائق والحقائق المحجوبة ظاهرة جنيدة يصفة علمة ، وفي العلاقة بين الحكومات والموسسات الرسمية من جهة أخرى. فمن اكتماليا الحرمات حق السرية : في إدارة مداولاتها الناخلية وفي إدارة علاقاتها بالدول الاخرى، وحق حجب المعلومة كجزء من وحنائية السلطة ، تماماً مثل احتكار المتخدام العنف؛ نشأ أيضا التمريب الانتقاتي ، ويولد التسريب كجزء من ععلية التحكم في الرأي العام أو كنوع من الغضح المتبادل للخصوم السياسيين في التحل المؤسسة الحاكمة . كما ينشأ التسريب ، خارج هذا السياق، في إطار الصراع ضد الحكومات ، بما في ذلك الفعل الثوري (ما قبل الديمتر اطية، وما قبل نشوء مفهوم الشفافية) ، كعملية فضح التنقض بين القول والقعل في إطار "توعية الجماهير بمصالحها". ومنذ أن نشأ مفهوم الرأي العام، ومعه وسيط نقل الخير والمعلومة ، أي الصحافة ورسائل الإعلام عموماً، أصبح التسريب جزءاً الخير والمعلومة ، أي العام وتكوينه .

وقد ينجم التسريب عن صراع داخل الحكومة أو داخل حزب حاكم ، أو بين حزب حاكم وصل إلى المططة للتو، وحزب آخر كان في السلطة كما أنّ التسريب راح ينتشر مؤخراً على خلقية الصراعات بين اجتحة مختلفة، أعنية وسيسية وغيرها، داخل النظام الحاكم في شأن السياسات المتبعة، فيقوم الجناح غير الموافق على خطوة ما، ولا يمكنه منعها، بتسريب خبر عنها إلى الرأي العام لعرقتها. وكمثال على ذلك ما صادفناه كثيراً في تسريبات إسرائيلية للصحافة قام بها وزراء بميابون أو موظفون امنيون لعرقلة خطوات إسرائيلية في إطار المفاوضيات مع الفلسطينيين. وكمثال اكثر أهمية نذكر أن هاري كيسنجر قام بخطوات التقارب مع الصين في حقبة إدارة نيكسون بشكل سريء كرسنجر قام بخطوات التقارب مع الصين في حقبة إدارة نيكسون بشكل سريء ومن دون أن يُعلم الخارجية والبنتاغون كي لا نقع الوثائق أو الرسائل في أيدي سياسين وممنوولين ممن يعارضون سياسة الانفراج هذه، مثل رأي كلاين في الدي الي حكومة تايوان لتحنيرها.

ويهدف التسريب هذا عموماً إلى وصع المنقس أو الخصم بالكذب، وبأنه يفعل ما لا يقول، ويقول ما لا يفعل، ويتخذ التسريب هذا شكل الفضيحة. وهو على أهميته ببقى إحدى آليات الحكم، لأن دافع التسريب هو تتفيذ أجندة سياسية مخالفة، أو تسجيل نقاط في الصراع داخل المؤسسة، ولميس الوصول إلى الحقيقة ولا تحقيق الشفافية, ولكن في المجمل فإن الرأي العام بصبح، بعد أي تسريب كهذا، وعبر تراكم تاريخي طويل، أكثر وحياً بأساليب الحكم وأكثر ربيبة وتفكيكاً في السياسة والسياسيين. ولا بلبث أن يؤذي التسريب المتبادل، في ما لمو أفقده التنافس الروادع، إلى موقف سلبي عام عند الناس من السياسة والسياسين. ويتحول هذا النوع من التسريب الموجه إلى ألبة مضافة المشفافية والسياسين. ويتحول هذا النوع من النسريب الموجه إلى ألبة مضافة المشفافية بهدف الشفافية الأصلى هو إشراك الناس فيما يجري، وليس تتفيرهم منا بجري.

في عثل هذا السياق، وفي الفضح المتبادل للسياسيين عبر النسرييات، وما يسبقها ويتلوها من تركيب للوقائع والحقائق (facts) بما يلانم السياسات التي توضع والخطوات التي تتخذ، ينشأ الشك في السياسة والسياسيين, ومن مظاهره عزوف الذاس عن السياسة واعتبارها لعبة قوى ومصلح في أفضل

الحالات, كما بنشأ أيضا التشكيك في الوقائع، وينشأ العرقف الريبي، لبس من اللحقيقة الحقائق أيضاً. هذا يمكننا الحقيقة الحقائق أيضاً. هذا يمكننا الحديث عن جدلية سلبية بين المؤسسات السياسية والإعلامية وتلايرها في الثقافية وفي حق المواطن في المشاركة، وبين نقته في المعرفة المعقلانية كطريق المقكير في الشؤون المعامة.

نشأت، لا نتيجة لذلك، ولكن في السياق التاريخي نفسه، أمزجة وتراعات تقافية، وتبارات فلسفية تُؤسَس لتحويل الحقيقة والخيال إلى رجهات نظر مشماوية القيمة، وتحويل الحقيق والأباطيل إلى سرديات تعيّر عن زوايا نظر، لأن المهم هو الموقع المتكلم، أي سيرته واهدافه ومصالحه، وليس مهما، من وجهة النظر هذه، تلاؤم ما يتول مع الوقائع، ولا قيمة ما يتول، أو مضمونه قياما على حقيقة موضوعية ما هنا تُنتج نسخ مسطحة من مفهوم اللخطاب المعرفة والسلطة، وهو مقهوم العلوم الاجتماعية يقرم على العلاقة بين المعرفة والسلطة، كما تصدر نسخ مشوهة لمفهوم السردية، وهو مفهوم وجيه أيضا أيضاً يساهم في فهم عمليات التحقيب والتأريخ وإنتاج الهوية، إنه نموذج لمفهم رواية الأحداث كسرد ناجم عن موقف ثقافي وأيديولوجي معين. وكلا المفهومين لم يهدفة إلى مساواة الحقيقة بالكذب في أي لحظة معطاة، وعند أي مقارلة بين القول والوقلام.

ويطبيف: إن تسخيف الحقائق بحجة نسبية الحقيقة، وخلع ألقاب ما بعد حداثية على هذا التسخيف وثرويجه كثقافة سياسية، هو الوجه الأخر الحتكار المعلومة رجواز كنب المؤسسات الحاكمة, وفي المقابل وُجدت دائماً أنواع أخرى من النسريب التي يقوم بها منشقون عن المحكومات والمؤسسات ممن لم يتمكنوا من تحمل التبعات الأخلاقية لعدم البوح في انفضاء العلم بما يعرفونه من معلومات عن أحمال تقوم بها مؤمسة ماء ويعثيرونها غير اخلاقية أو ضارة بالخير العام كما وجدت تسريبات قامت بها حركات ثورية لتثبت صدة ما قالته عن الدولة, و غالباً ما يُضرب كمثال على ذلك كشف البلاشفة، بعد وصولهم إلى عن الدولة, و غالباً ما يُضرب كمثال على ذلك كشف البلاشفة، بعد وصولهم إلى الحكم، الاتفاقات المعربة بين الدول الاستعمارية لتقسيم التركة العثمانية، والتي

كانت أساسا المحرب العالمية الأولى التي اعتبرها البلاشفة حريا استعمارية لا حرياً وطنية، وكان ذلك مناقضاً تماماً لها اذعته الحكومات الأوروبية ومنها حكومة القيصر. وكان فضح البلاشقة الوثائق والمراسلات نوعاً من التسريب بالجملة، وصل إلى حد الكشف ذي الأثر البللغ والبعيد المدى في الثقافة السياسية في أوروبا. ولا شك في أن هذا الكشف ساهم في بلورة الوعي بالمواطنة كمشاركة سياسية احتجلجية ضد الحرب، وضد التعامل مع قرار الحرب كشأن متعلق بالحكومات وحدها. ولكن هذا الأمر مثال ثوري تاريخي من مرحلة ما قبل نشوء الشفائية كمفهوم وكمؤسسة ديمقر اطهة. أمَّا في السياقات الأحدث فنذكر جميعا تعريب دانبيل السبرغ وثانق البنتاجون إلى صحيفة النبويورك تايمز الله والتي فضحت المتلاقض بين النفع واللقول في شأن حرب فيتنام. وبيّنت الوثائق أن الإدارات، خاصة إدارة جونسون، كانت تكتب طي الجمهور وحتى على الكولجرس كي تطيل بلا داع التدخل العسكري الأميركي، وبالتاثي الحرب في فيتنام كما نذكر أبضاً تسريب صحيفة "واشنطن بوست" شهادات ووثائق عن القلصت غير القانوني الذي قامت به أجهزة الأمن لأغراض التخابية لمصلحة الرئيس الأميركي ضذ خصومه السياسيين في الضيحة "ووثرغيت" المشهورة (1972-1974) في عهد ريتشارد نيكمون الذي أطاحت به القصيحة ولم يكمل لهذا السبب فترة وإناسته التانية

إن حالات تسريب المعلومات نيست ظاهرة جديدة. فمنذ أكثر من مانتي عام وجه الجنرال جورج واشنطن رجاء إلى الوفود في المؤتمر الدستوري بأن (يكونوا أكثر حرصا حتى لا تصل تعاملاتنا إلى الصحف وتزعج رباطة جأش الجماهير ومنذ أكثر من مانة عام قام أبراهام تنكولن بتسريب خطابه عن الحافير ومنذ أكثر من مانة عام قام أبراهام تنكولن بتسريب خطابه عن احدثة الاتحاد" إلى صحيفة نيويورك هيرالد في يناير 1862 والتي كان يعتبرها صحيفة متعاطفة معه كما انه أمر بإغلاق نظام البرقيات حتى لا يستطيع مراسل صحيفة "نيويورك ووراد" المنافس إخطار رؤماء تحريره لإعادة كابة قصة صحيفة "الهيراك".

وقد حاول مخبر والصحف دائما النقرب من مصادرهم حتى يسربوا أهم لا لمنافسيهم بعض الأخبار. وبهذا المعنى فإن النظام الخلفي أو بمقتضاه يقوم مسئول عام ينتدم بيانات موجزة للصحف بشرط إغفال الامم - بعيدا عن الانظار يخدم مصلحة الخبر الصحفي بقدر ما يخدم المسئول عن تسريب الأخبار. ورغم أنه غالاً ما يكون أمرا بديهيا على الأرجح ، فإنه بنبغي ملاحظة أن المسئول نادرا ما يقوم بإقشاه الأخبار بوعي وهو يعلم أنها ضارة بسياسة معينة أو أحد صانعي السياسة. وفي عاصعة نزدهم بعدد من الصحفيين بسياسة معينة أو أحد صانعي السياسة. وفي عاصعة نزدهم بعدد من الصحفيين حاجة إلى إقامة روابط مع جماعة الموظفين والعكس بالعكس وفي حين أنه ليس هناك أي شك في أن النظام الخلفي يهذه استخدامه، وأن هناك معلومات أكثر كثيرا يجب أن يسمح بنشرها فإن إلغاء النظام الخلفي لن يساعد على الأرجع على ضمان تدفق أكثر حرية للمعلومات.

#### أنواع التسريب

وفي كتاب " الرابطة بين الحكومة والصنعافة " يقول سكينن هيس : " إن التصريب يمتحق مصيراً أفضل من أن يشترك في تعريف عام مع الشانعة أو الثرائرة وغيرها من تباتل الحديث والتي تجري عبر قبلا خلقية " .

وبالتالي وضع هيمن قائمة شاملة من حالات تمعريب المعلومات ، والدوافع والأسباب المنطقية التي وبراءها ، وانتهى إلى أن :

تسريب الأتما : الذي يعطى المعلومات أساساً لإرخماء شعور بأهمية الذات .

تسريب الشعور الودي : وهو لعبة من أجل المصول على معروف في المستقبل ، ومحاولة لتجميع ثقة مخبري المسحف .

تسريب المروج : وهو رمية مباشرة من أجل الاراح أو سياسة ما

تسريب بالون اختيار: ويكشف اقتراح تحت البحث لتقييم مزاياه وأمسراره .

تسريب تافخ الصافرة: الذي ربما كان الملجأ الأخير الموظفين حكوميين محبطين ، يرون أنهم أن يستطيعوا تصحيح خطأ متصور عن طريق القنوات تسريب نافخ الصافرة: الذي ربما كان الطجأ الأخير الموظفين حكوميين محيطين ، يرون أنهم لن يستطبعوا تصحيح خطأ متصور عن طريق القنوات الحكومية المعتادة.

السريب عداني ، ويستخدم لتسوية أحقاد ، وإحراج شخص أخر .

وهذاك مثال النوع الأخير " النسريب العداني " ويشمل وليم روجرز وزير الخارجية . وكان روجرز أول ممثول أسرزكي كبير يلتقي بالرئيس المصري أنور السادات ، وقد أبلغه السادات أن هنك عدة ألاف من القوات السوفينية في مصر منذ سنوات سوف يتم إعادتهم إلى بالادهم " خلال شهور وبعد 24 ساعة من إبلاغ الرئيس نيكسون ومجلس الأمن القومي هذا النيا باعتباره مجرد " واقعة " تسربت المعلومات من البيت الأرض . وكان روجرز مقتعاً بأن الدافع هو إظهار سذاجة وزارة الخارجية في أخذ كلام المعادات أمراً مسلماً به . وتبين بعد ذلك أن السوفييت تم إبعادهم كما ثنبا المعادات .

وتشمل قائمة هيس كذلك " النسريب الجرئ المعكوس الأثر " وهو إذائة معلومات غير مرخص بها لسبب ما كان بينو ولكنها تحقق العكس فعلا ولقد الكسندر هيج وزير الخارجية الأسبق مثالا واضحا هذا النوع . فقد جاء في مقدمة لعمود صحفي لجالته أندرسون في صحيفة " واشنطن بوست " في يوم ما أن هيج كان واحداً من أكبر " الذين خيبوا أمال " الرئيس ريجان ، وأنه من المحتمل " أن ينزلق بسرعة من الحكومة قبل الصيف ". وقد اتصل هيج بعد ذلك مرتين بأندرسون ليشكو من أنه يتعرض " لحرب عصابات " من البيت الأبيض .. وبعرض وجهة النظر هذه أصبح للعمود الصحفي لأندرسون ، الذي يوضع عادة مع الصور الهزاية للصحفة ، من أخبار الصفحة الأولى ، كما أنه لختير النشر على نطاق دولى .

ويوضع عزمي بشارة أنه حين يجري تحليل أنواع التسريب القديمة والجديدة، يجب أن يتذكر القارئ دائما أن لا معنى للتسريب إذا لم يوجد تفاقض بين القول والفعل قدى السياسيين. والمقصود هو النقاقض فيما يتعلق بالشؤون العامة أما إخفاء الحقيقة في الشأن الخاص، وهو أمر ستغير التعريف والتحديد

عبر التاريخ، فلا يجوز أن يكون موضوعا للاهتمام العام، وبالتالي للتسريبات أيضا إلا لغرض التنهير وتنطيخ المسعة والإثارة من دون أن بغيب عن النظر ما هو الافت في تطابق الإثارة والتشهير في مشهدية الإعلام وخضوعها لقوانين العرض والطاب ولو اختفى التناقض بين القول والفعل وتقلصت الهوة بينهما على الأقلد لما بقى هذالك من معنى للتسريب.

#### التسريب .. والتجسس

نيس جمع المعلومات بالأمر الجديد ، إن الجاسومية والمؤامرات كانت تقليداً في حكرمات العالم القديم ، إن فن النجمس والجاسوسية وجمع المعلومات كان شائحاً بين الإغريق والفينيقيين والروسان والحضارات القديمة الأخرى . وعلى الرغم من أنه من العسير التكهن بما يحدث قبيل ظهور " العهد القديم " إلا أنه يمكن الشخمين بأن " معرفة ما بحوزة العدو " أمر هام لضمان أمن المرء ؛

وفي " العهد القديم " نقرأ أن موسى تلقى الأوامر من الله بأن " يتجمس ويستكشف أرض كلعان " سعبا وراء المعلومات الذي هي بمثابة الأمر الداسم والحتمي أمام زعماء الحكومات وجيوشهم.

وقبيل مولد العميح بأربعمائة علم أكد الوزير الصيني ورجل الاسترائيجية العسكرية "صن سو" في كتابه " فن الحرب " ، أن أهمية المخابرات الجيدة تسبق الحرب نفسها يوصوح بأنه ، " لكسب مائة معركة لا يعد الإنسان محققاً لأوج المهارة والبراعة ، وإنما العثور على الأمن والأمات بدون قدّل هو بعثابة فروة وقمة البراعة .

واستخدم جمع المعلومات المخابرات في القرن الثالث عشر من جانب الزعيم المغولي " سويوناي " الذي اعتمد عليها عليها في اوجيه قواته نحو النجاحات العسكرية الباهرة إبان غزوهم الأوروبا . وكلما تطورت الحضارة والدول موتطورت معها أساليب المخابرات وجمع المعلومات بصبورة تلقائية .

وكتب " الين دالاس " مدير وكالة المخابرات المركزية لتمع سلوات متراصلة في كتابه وعنوانه " حرفة المخابرات " أن الحكام الأوربيين في العصور الوسطي كلوا على غير هدى أو معرفة عن الامبراطور البيزنطية ولم يكونوا يعرفوا أي شئ يدرر في أواسط وشرق أسيا ، استخدموا الجاسوسية كسياسة متبولة نوزارات الخارجية داخل حكوماتهم وكانت أسبابهم في ذلك مماثلة للأسديبالتي تسوقها أمم العالم المعاصر في أيامنا هذه ، ألا وهي الحاجة إلى الاستعدادات والتدعيمات العسكرية ، والحصول على المعلومات الاقتصالية والتجارية ، ومعرفة الانجازات العلمية للأعداء.

ليس هذا بالأمر الجنيد، فغالباً ما تعاملت الحكومات مع التسريب الفردي المحقلاق أو الوثائق المتعلقة بالأمن القومي على أنه عمليات تجسس. ويحضرني هذا أن أشير، من باب التشبيه، إلى ساف غير رقمي (non digital) لقضية ويكيليكس (وهو الدقة ملف غير رقمي المعتقل والمتهم بتسريب ملفات الحرب في العراق وأفغانستان برادلي ماننغ)، هو الموظف في مفاعل ديدونا النووي الإسرائيلي، شردخاي فعنونو؛ ففي العلم 1985 ترك فعنونو عمله في المفاعل النووي وغائر إلى أسترالها، حيث فضح المشروع النووي الإمرائيلي وكينية إلتاجه أسلحة، متشرأ حتى الكمية، ومستخدما صورة النقطها من داخل ميني المفاعل, وهو لم يتم بهذا العمل لمصلحة حكومة أو دولة، ولكنه قضح الأمر للرأي العام عبر صحيفة.

اختطف الموساد فعنونو وحوكم بتهمة التجسس، وحكم عليه بالمعجن 17 علماً أمضى منها 11 علما في السجن الانفرادي حتى أطلق مراحه عام 2004. وبالطبع لم يحصل هذا القائمين على موقع ويكيليكس، مع أن العقلية التي لمؤحت بتوجيه تهم التجسس إلى الموقع هي العقلية نفسها التي اختطفت فعنونو من دولة أوروبية بشكل غير قانوني، تملماً كما بليق بمنظمة إرهابية، واقتدئه إلى البلاد ليحاكم بتهمة التجسس. في حينه نَبِدُ فعنونو خارج القبيلة التي انشق عنها، وتحول "الإعلام الإسرائيلي الحر" واليسار واليمين في "واحة

الديمقر اطبة في الشرق الأوسط" إلى يطون في القبيلة، يحرضون بعصبية على من فضح أسرارها، وينبلونه خارجها حتى تستباح حقوقة، وما الحقوق في مثل هذه الحال إلا امتيازات عضو القبيلة، وهذه الامتيازات قابلة للانتزاع فماذا فعل فعنونو؟ وماذا كانت تهمته؟ نقد تصرف كإنسان، وريما كمواطن عالمي، مدفوع بدافع أخلاقي هو تعريف المعلم بالخطر الناجم عن التسلح اللوري الإسرائيلي. هذا توقفت قوانين الشفافية والإعلام الحر، التي تحكم عملية تسريب المعلومات في داخل الدولة الوطنية، وقُعلت قوانين التجسس ضد مواطن لم يتجمس لمصلحة دولة، بل كشف الحقيقة للجمهور عهر مؤسسة صحافية في دولة أخرى غير خاضعة لجائية المؤسسة الإعلامية والسياسية الوطنية. نقد تجاوز الحدود والتوانين التي تحكم جنلية المؤسستين السياسية والإعلامية والإعلامية والإعلامية المؤسسة والإعلامية المؤسسة والإعلامية المؤسسة ودفع نقد عصر الانترنت، ودفع بشجاوزه حدود الدولة المسيلاية الوطنية, وقد فعل ذلك قبل عصر الانترنت، ودفع بشهر غالياً.

ينتسي فعونو، كما ينتسي القائمون على موقع ويكيليس وغيرهم، إلى نمط من المعارضة الراديكالية وإلى طراز من الاحتجاج ضد المؤسسات الحاكمة، لا ينطلق من الأحزاب أو النقابات، ولا يهدف إلى الوصول إلى الحكم، بل يجمع بين الإنسانية والنيم الكرنية، ويتقاطع مع التقر علت الفوضوية لحركات الاحتجاج ضد الحرب وضد منظمة التجارة العالمية وضد تلويث البيئة وضد كل ما يعتبرونه سوء استخدام القوة المياسية والاقتصادية. وهم ، في الوقت نفسه ، لا يرون أن مهمتهم تقديم البديل.

#### الدق في الوصول للمعلومة

حق الإطلاع على المعلومات أوكسجين الديمقر اطبية, فإذا لم بعرف الذاس ما يحدث في مجتمعهم وإذا كانت أعسل أولئك النين يحكمونهم مخفية، لا يمكنهم المشاركة فعلياً في شؤرن نكك المجتمع, ولبهن الإطلاع على المعلومات حاجة المناس فقط، إنه شرط أساسي من شروط الحكومة الصائحة تحتاج الحكومات الديئة إلى السرية في أعمالها للبقاء، فهي تسمح بتعميق عدم الكفاءة

والإسراف وازدهار الفساد. وكما أشار العالم الاقتصادي المارتيا سين (Amartya Sen)، المحلاز جائزة نوبل، لم يكن هناك أبدأ من مجاعة حقيقية في بلد يتمتّع بحكومة ديمقر اطبية وصحافة حرة نسبياً. فالاطالاع على المعلومات بمسعح المناس بتفخص أعمال الحكومة بدقة وهو أمر أساسي الإجراء مناقشة مناسبة لتلك الأعمال.

ومع نلك، تفضل الحكومات الديمقراطية القيام بمجمل أعمالها بعيداً من عيون الناس، كما شعطيع الحكومات دائماً أن تجد أسباباً للإبقاء على السرية في عملها، ومنها: ضرورات الأمن الموطني، والنظام العام، والاهتمام الشعبي الواسع. وغائباً ما تعتبلُ الحكوماتُ الودائقَ الرسمية ملكاً لها بدلاً من أن تعدها وسيلةً تمنكها وتحفظها نيابةُ عن الشعب.

يتصدر المعنى في الوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة الحقوق التي يقوم عليها المدى في حرية الرأي والحق في التعيير والحق في المشاركة. وهذا الحق هو أهم الحقوق السياسية في النظام الديمقراطي. ولكن قلة من الدول الديسقراطية شرعت فعلاً حق الوصول إلى المعلومات، مع أن مؤسسة السرية والسرية المقوننة هما من نتتج شطوير النظام الديمقراطي في مقابل حق المواطن في المعرفة، لأن النظام الذي يعتبر الشفافية هي القاعدة، والسرية هي الاستثناء اللازم لعمل المؤسسات، يرى أن السرية تحتاج إلى حماية مقوننة, في حين أن الأنظمة الدكتاتورية عائباً ما تعتبر السرية جزءاً من تعريف النظام في عبد أن يعلم ويعرف ويفكر نيابة عن الشعب ولا حاجة في هذه الحال إلى تحديد المرية الأنها هي القاعدة، في حين أن العلنية هي ما بختار النظام أن يعنه، أكان ذك حقيقة أم كذباً. وهنا تكمن الهوة بين الشعب والحاكم، والتي تتشكّل منها هيئة الحاكم ومهابئه.

ثمة قطيان لهذه العمنية: احتكار المعلومة كنوع من احتكار القوّة والسلطة من جهة: والحقّ في المعرفة وحدد الاستطلاع غير المحدود من جهة أخرى. وتتوسط بيلهما عناصر عدّة مثل الرقابة على اللشر، وتصنيف المعلومات كمواد سرية، والشفائية المعظمة قانونياً. وهذه الأخيرة حين تقونن تمنح الحقّ في

المعرفة الخاية محدّدة هي تكوين موقف ورأي، وتعنح الحقّ في أن اكون مؤسسة للرقابة على السلطة اللحدّ من استخدام القرة والنفوذ الأهداف غير شرعيةً والأهداف غير مشروعة.

أنهل هذاك وسيئة الموازية بين مجتمع ديموقر اطبي -- وفي المقام الأول مطلب لأن يعرف الحمهور ما يفعله الزعماء -، مقابل الضرورة العلجة للعربية ؟

بقول سيمون سيرفاني في كتاب " وسائل الإعلام والسياسة الخارحية " فيما يتعلق بمدى وجود نتك السوازنة ، أن العلول التي تو اختيار ها بخصوص هذا الموضوع تتجدد في عمليبت تشريعيين هما : قانون حرية المعلومات ، والمراقبة بمعلى أنه يوجد دور القضاء ثمراقبة السلوك الجاري للملطة التنفيذية التنكد من أنه لن تقع أية إنتهاكات لقوانين حماية الغرد أو دوايا الحكومة .

وهنا لمن يعرف الجسهور رحده شرناً عن الأسرار إلا إذا انتهك أحد قسمه على الاحتفاظ بالسرية , ومن ثم قإن " المراقبة " سوف توسع فقط عدد الأشخاص الذين يعرفون ، ولكنها لمن تزيد قدرة الحمهور على تقييم أداء الحكومة .

إن مطالب السرية إزاء الانفتاح تحدث تعارضاً بين مصلحتين مشروعتين والكنهما متعارضتين . فالمداسة الجهدة ، والعلاقات الطبية ، والعمليات الناجحة ، تتطلب كلها قدراً معينا من السرية ، وإن يفيد دعاة الانفتاح أن يطالبوا بأن تصبح كل أو جتى أخلب المعلومات السرية معروفة للجمهور ، ومن الناحية الأخرى فإن للجمهور الحق في معلومات كاملة بصورة معقولة .

إن الحل المثاني هو أن تقرم السلطة التنفيذية بشرح سواستها ، والفكر الذي أدى إلى وضعها ، وذلك في أكمل صورة ممكنة ، حتى تستطيع الجماهير على الأقل أن تتابع العملية التحليلية . ولا بمنطبع أحد أن بطالب، بشكل معقول أن تشرك الحكومة العالم بوجه علم في أسرارها ، ولكن من المعقول بالتأكيد أن نتوقع من الزعماء أن بشرحوا لنا ماذا بفعلون و" إلى الحد الممكن " أملاا

يقطون ذلك وهكذا فإنه في حين أن الجمهور ليس من حقه أن يعرف ما ذكره زعماء أجاتب للمسئولين ، فإنه ينبغي أن يكون كبار صالحي السياسات قلارين على إصفاء الجمهور الدروس التي تعلموها من ذلك المحادثات وينطبق نفس الميدأ على مجالات أخرى ، نقوم فيها المحلومات السرية في السياسة: فالأسرار يجب أن تبقى سرية ، ولكن نتاتج الأسرار يجب أن تكون موضع مشاركة.

#### معرفة الجمهور والشفافية

إنَّ تَطُوِّرِ الشَّفَاقِيةَ كَالَيْهَ جَاءِ مَعَ تَطُورِ المؤسِّمَيْتُ الدِّيمِقْرِ اطْبِهُ وَجَفُوقَ المواطن وتحوّلها إلى مؤسسات في كثير من الحالات ، ومن ضمتها مؤسسات الرقابة الرسمية وخير المرممية التي تقدّم تقاريراً للجمهور، ومن بينها أيضاً مؤسسات تترسط بهن الإعلام والسياسة مثل التقارين اليومية للناطقين الرسميين ، والمناقشات البرامانية المفتوحة (البث السياشر مؤخراً)، وحقّ عضو البراسان في توجيه الأمكلة إلى الوزارات المختلفة وغيرها. ومهما مُنح المواطن من حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة، فقد ظل برج المراقبة الذي تتبع فيه السلطة أعلى وأكثر إشرافا واستدارة وبانورامية، وظلت نوافذ المواطنين عسطحة وواسعة وأكثر نفاذية، وظل حجب المعاومة أداة أسلمية في صنع السياسات الذي يتم من دون موافقة الرأي العام، وأداة في تنفيذ خطوات غير شعبية، أو أذاة للقبام بخطوات لا نقلاءم مع برامج الحكومات، أو حتى للكذب الصريح في إطال تبريري سُمّي "الأمن القوسي". و يُحرّم كل ما "يمسّ الأمن القرمي"، وتوسّم "المسائل الخاصة بالأمن القومي بأنها" فوق الحقوق والتوانين الدنبوية: ثم تحاط بهالة من القنصية، وينشأ لها حرم تشيّد فيه قلاع السرية المحظورة، ولا يُسمح بدخوله إلا الأصحاب الشأن المصنفين. ويباح حجب المعلومات عقن يقع خارج حرم هذه القنميية، ويباح حتى الكذب في شأن أي قضية توسو بهذه العلامة

أمًا الأنيات التي طُورت من أجل نقل الخبر واستقصاء المعلومة ونقلها إلى الجمهور، فيمكنها شي هذه الحالات. أن تتحول إلى أداة لمنع الشفافية والتنصليان، لأن العلاقة المماسسة بين الإعلام والسلطة تنصمن خدمات منباداة، منها أن "بخدم" السياسي أو صباحب السلطة الإعلام بمنحه خبراً، وأن يخدم الإعلام السلطة بحجب خبر ما أو يتمرير معلومة كاذبة ترخب السلطة في ايصالها إلى المتلقي. وقد يكون منع المعلومات أو نشر المعلومات الكاذبة غطاء طبرورياً لمصنع الرأي العام المؤيد لخوص حروب أو لتقييد الحريات، أو لاتخاذ خطوات غير شحية، ما كنت تنتخذ لو غلم أن الأسباب التي تبررها كلابة، أو عرفت حقيقة الدوافع ولجرى تشويش تنفيذها على الأقل .

#### الحكومة والصحافة

كيف ينبغي أن قرازن الصحافة عصالح الدولة ضد واجبها الخاص في مجتمع مفتوح لكي تتشر ما تعرفه؟ ومسئولية من تقرير أي الأخبار تنظر، وكيف يجب تناول هذه الأخبار؟ وإذا حدث ذلك فمتى يكون على الصحافة الالتزام بكتبان المطومات التي حصات عليها من خلال قنوات رسمية أو غير رسمية؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تبدأ بالتفرقة بين المعلومات التي تقدمها الحكومة ذائها، والأحداث والمعلومات التي يكون لها تأثير على سياسات الحكومة ومصالحها. والفكرة من هذا البحث ، هي أن المصلحة الوطنية تخدم بصورة أفضل عندما تعنى كل من الحكومة والصحافة بأداء أدوارهما لوحن قواعد سلوك على الصحافة لاحتواء إساءة استخدامهاللمعلومات وبالمثل لغرض قواعد سلوك على الصحافة لاحتواء إساءة استخدامهاللمعلومات وبالمثل عول تأثير نشرها على الصحافة لاحتواء إساءة استخدامهاللمعلومات وبالمثل حول تأثير نشرها على الصيامة

وهذاك ثلاث نقاط عامة جديرة بالذكر حول حالات تسريب المعلومات ودور وسائل الإعلام في المجتمع الأمريكي، وهي: أولا إن قدراً كبيراً من المعلومات المعربة الغاية يتم تسريبها عمداً بوساطة الحكومة في محاولتها للتحكم في الأخبار بدلا من إفشائها بواساطة المخبرين على أسلس يدعى انه غير عرخص به مثل هذه التسربات "المرخص بها "لها كثير من التأثير على الأمن القومي مثل تلك التسريبات التي يزعمون أنها غير مرخص بها والواقع

انه في إعكان المرء أن يجادل ببعض التبرير بأن طبيعة التسريب سواء كان مرخصا به أم لا - اقل أهمية من الاستغلال السياسي الذي يحدث بالمعلومات إن مهمة المخبر الصحفي هي أن وكتشف ما إذا كان الاستخدام المختار المعاومات تم تسريبها بواسطة مسئولين كبار تخدم المصلحة القومية أو مصلحة مينسية للبعض. وما لم يستطع أي مسئول أن يقدم أدلة مقنعة على أن نشر المادة سوف بضر بالمصلحة القومية ، فإن المخبر كل الحق (رمن الممكن أن يقال النزام) بنشر التحاة. ورغم أنه لم يحصل أي مخبر صحفي على القصة في ذلك الحين ، فإن استخدام رويرت جيتس لمعلومات المخابرات لدعم قضية مبيعات الاسلحة الإيران يعتبر مثالا التوضيح. فهل قدم جيتس هذه المعلومات المخابرات لدعم قضية إلى البيت الأبيض المتلك من إعادة نظر غير ماحازة أو التقوية بد أولئك النبذار ادوائن يضعوا السياسة أولقد توصلات لجنة تاور إلى الاستقتاح الأخير.

وثمة مثال أخر للاستخدام المنتقى لمعلومات تم تسريبها، وهو تسريبها لأخبار أن الشاحنات السوفيتية كانت في طريقها إلى نيكاراجوا حاملة صديق لا تحمل أية علامات ، يقرض أنها تحوى قلافات سوفيتية مقاتلة من طراز الميج أ، وذلك حدث (في ليلة انتصار ريجان الساحق بإعادة انتخابه واعتمادا على الثقة بتأكيد الإدارة أنها لا تعرف محتويات الصدائيق فإن تربب هذه الأخبار خلق جوا من رعب الحرب داخل نيكاراجوارا وخدم هدف الإدارة الراضيح بإرسال إشارة في الوقت المناسب للسوفيت بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة لتخليص نصف الكرة الغربي من مثل هذا التهديد العدواني البالغة المرية، لكي يدعم الانهامات الموجهة لليكاراجوا بتخريب جارتها السافلاور أو أن جبهة الساندينستا نتئتي الإف الأطنان من الأسلمة الهجومية من الكتلة الموفيتية الموفيت

وهناك أمثلة أكثر حداثة ، تشمل العنكرة التي قدمها جون بويندكمش مستشار الأمن القومي مقترحا شن حملة المعلومات مشوهة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي. واقترح ريتشارد هالوران أنني يمكن أن أكون واحدا ممن يؤدون دوراً في الحملة عندما كتب أن قصتي عن الهجرم الامريكي الوشيك على ليبيا ربما تم تربيها عمدا لكي بطل القذافي في حالة اختلال توازن. وكان هذا أمراً لا يمكن تصوره بالنسبة لمي لأن السصدر الأصلي لمعلوماتي لم يكن من مسئولي الإدارة. بن كان زميلاً في الإذاعة المريطانية في للدن معمع شانعات بان مال جررت ماتشر رئيسية وزراء بريطانيا حظرت استخدام قواعد حلف شمال الاطلاطي البريطانية في الهجوم. كما انه أمرا يصبحب تصديقية أيضاً بسبب الخطر الواضح على أرواح الامريكيين أن يقوم مسئولو الإدارة عمداً وبموافقة والمكان الذي سوف يغطاق منه ومع ذلك فلم ينكر أحد في البيت الأبيض أو والمكان الذي سوف يغطاق منه ومع ذلك فلم ينكر أحد في البيت الأبيض أو البنتاجون أو وزارة المفارجية هذه القصنة حتى عندما سألت احد المسئولين عما إذا كان ذلك منوف يعرض أرواحاً للخطر قد تضيع معه. وعندما سألته بعد الهجوم لماذا لم يحذرني بعدم كتابة القصنة أجاب بأن ذلك كان كفيلاً بعندي النهجوم لماذا لم يحذرني بعدم كتابة القصنة أجاب بأن ذلك كان كفيلاً بعندي التهبوء لماذا لم يحذرني بعدم كتابة القصنة أجاب بأن ذلك كان كفيلاً بعندي

والنفطة الثانية بشأن تسريب المعلومات هي أن جمع المعلومات في المخابرات علم ناقص في أفضل الأحوال (ويشهد على ذلك اعتماد الإدارة على كاجر السلاح الإيراني مانوشير غوريانيفاررغم تحذير وكالة المخابرات الأمريكية) وقد قدم مخبرو الصحف خدمة كانت الحاجة مائمة إليها، يكبح قدرة الحكومة على الثلاعب في تنفق المعلومات. وأو كانت وسائل الإعلام قد كشفت الدور الرئيسي لغورمانيفار في نتفيذ الخطط التي أسيء تصورها وقدمها أوليفر نورت وآخرون لربماكان من الممكن تجنب كارئة مسألة "إيران-كونترا".

ثالثاً :إن وكمللة المخابرات المركزية ووكالات المخابرات الأخرى لم يكن مقصودا قط أن تكون هيئات حكومية "فوق غيرها"وتكون مستقلة عن السلطة التشريعية أو فوقها. وقانون الإشراف على المخابرات في قام 1980قال عدد اللجان الذي يجب أن يقوم الرئيس بابلاغها عن الأنشطة السرية من الماتي لجان إلى اللين. ومع ذلك، فقد منح الكونجرس ولأول مرة الحق القانوني بان يتم إبلاغه بكل أنشطة المخابرات بصورة كاملة وجارية. وقد تركز الكثير من

الاهتمام على فقل الرئيس ريجان في إبلاغ الكونجرس في الوقت المناسب، كما يتطلب قاتون الرقابة على تصدير الأسلحة، عن إمدادات الأسلحة الأمريكية لإبران. ولكن القاتون كانت تنقصه الإجراءات الكافية والمحددة للتبليغ. وفي 198 عسلس 1986 قبل الشحنة الأخيرة من الأسلحة الأمريكية إلى إيران بسئة أسليم وقع ريجان تشريعاً شاملاً لمكافحة الإرهاب بنص على أن الولايات المتحدة " أن تصدر أي نوع في قائمة الفخائر إلى أية دولة قرر وزير الخارجية أنها تساعد الإرهاب". وكانت إيران ولاتزال مدرجة في قائمة تلك الدول، وكان القانون الذي وقعه الرئيس في ذلك الصيف بتضمن شرطا أساسيا الدول، وكان القانون الذي وقعه الرئيس في ذلك الصيف بتضمن شرطا أساسيا محددا للنشر يسمح له بتجنب موانع القانون ، وذلك بإعطاء الكولجرس إشعارا لمدة ثلاثين يوماً ولم يبذل أي جهد على الإطلاق للامتثال لهذا الشرط أو حتى الاعتراف بوجوده.

#### دور الدرلة في تسريب المعلومات السرية

إهتم العالم بموقع «ويكيليكس»، بعد أن قام بنشر الوثائق المرية الخاصة بالخارجية الأمريكية وقد أعلنت الحكومة الأمريكية أن النشر يضر بالمصالح الأمريكية، وإنها سوف تحاكم الاسترائي جوليان استنج مؤسس الموقع، وأنه لن يحول دون ذلك القانون الأمريكي الذي يوجب توفير المعلومات المواطنين.

وقد رد المتهم بأنه إذا كان هناك وجه للمحاكمة، فإن الأولى محاكمة من سرب الوثاني، وليس من نشرها.

ولهى نفس الرقت بدأت مراقع أخرى فى العالم تعلن إنها تستعد انشر مايتسرب البها من وثائق سرية من أى دولمة من دول العالم، وذلك بحجة أن القرائين التى تحمى حرية المعلومات ينبغى أن تنقدم على تلك التى تقيدها، والمشكلة على هذا النحر ترشك أن تصبح مشكلة قانونية عالمبة.

وفي هذا الصدد يقول المستثمار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدرلمة : إن لدى كل دولة من دول العالم مكاتبات ووثائق ومعلومات حربية وسياسية ودبلوماسية، من حق الدول أن تحافظ على سريتها، المحافظة على مصالحها، وثضع الدول الخطط وتشدد من الاجراءات الأمنية التي تكفل المحافظة على هذه الحرية، وهذا الحق للدول بقابله حق أخر للأفراد في أن

توفر لهم الحكومات المعلومات أو مايسمى حق المعرفة وهو من حقوق الانسان والأمر على هذا اللحر يمثل حللة من حالات التنازع بين القوانين المتعارضة، لذا فإنه ينبغى على النول أن تحدد حالات المنع، وأن تبين حالات الابلحة، وأن تضع بينهما الحدود الواضحة ، فلا يجور أحدهما على الأخر بل يكون بينهما برزخ لا يبغيان، ويتم هذا تحت رقابة القضاء.

وفي مصر، فإن القوانون التي نؤك حق المواطن في المعرفة في حاجة إلى المزيد من الاحديد والقوضيح، أما القوانين التي تمنع تسريب السعاومات وتحظر نشر مايتسرب، فقد تضمنها قانون المعقوبات المصري، فنص في المادة (77) على أن يعلقب بالسجن وبالسجن المشدد كل من أخفى أو اختلس أوراقا أو ودّائق مما تقدم، ولا يجوز استخدام قواعد الرأفة المقررة في المادة (17) مع مرتكب هذه الجريمة كما تضمنت المادة (80) منه اللص على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، والغرامة لكل من اذاع بأى طريقة مرا مما تقدم أما قانون العاملين المدنيين بالدولة، نقد حظر حلى العامل أن يحتفظ على المادة المورقة على المادة أوراق رسمية ولو كانت شاصة بحل كلف، به شخصها وتوقع على المخالف عقوبة المخدمة.

هذا عن القواعد القانونية أما عن أحكام القضاء فإن لمجلس الدولة المصرى أحكاماً بالغة الأهمية في كينية المامة التوازن بين هذه الحقوق المتعارضة، وهي أحكام لا تقل بحال عن تلك الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الموقف في مصر.

#### الموامش

- إشراف طلعت غنيم عمل ، وترجمة نجنة من البلطين العرب : وكالم المشاهرات الأمريكية " وثانق سرية " ( مصر ، مكتبة مدبولي ، 1993 ) .
- مجموعة من المؤلفين ، ونقله إلى اللغة العربية : محمود شفيق شحبان : جوش الليل ،
  وأربعون علما من جرائم وكالة الاستخبارات الأمريكية ( الرياض : دار أسلمة للنشر
  والتوزيع ،1990 ).
- جراهام يوسنة : تقتية التجسم ، ترجمة إلياس فرحات ( بيروت ؛ دار المالهل الطباعة والفقر والتوزيع ، 1990 ).
- روبرت ج. ماكلوكي : الحرص وحالات التسرية ، في وسائل الإحلام والساسة المخارجية (الجمعية المسرية لنشر المعرفة والثقافة العلمية ، 1995) .
- جون ب . والاتش : مسريق الأخيار ، الإرهابيون ، عمانعق السياسة والصحافة في وسائل الإعلام والعاسة الخارجية ( الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، 1995) .
- عزمي بشارة : المقبقة والسلطة وإعلاة الاعتبار إلى الحقائق ( معيد الدرجة : المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات ، 2011 ) .
  - عبد المعملي لحمد : تسريب المعلومات السبرية ، الأهرام الرقمي .

# المبحث الثانى

# وبكيليكس ... نموذجاً

ويكيليكس عنوان على طفرة علمية تكنولوجية غير مسبوقة ، بل قفزة هائلة ضخمة تشير إلى فتح معرفي نظري وعملي وعلمي وتكنولوجي عملاق جديد في مجال الانصالات والتواصل والإعلام ..

بدانية .. الاسم جناء من دمج كلمية " ويكي " والتني تعني ( البياص ) المتنقل مثيل المكبولة وإلى مكبان معين ، وكلمية " لميكس " والتني تعنسي بالإنجليزية ( التسريبات ) ..

ووفقاً لموسوعة ويكيبيديا ، فإن موقع ويكبليكس هو : 213.251.145.96 www.wikileaks.org .. ولنوع الموقع : مشروع موسوعة انترنت ، كاشف النساد

ويعتبر موقع ويكيليكس - كما يقول القائمون عليه موقعا للخدمة العامة مخصصاً لحماية الأشخاص الذين يكشفون الفضائح والأسرار التي تنال من العزسسات أو الحكومات الفاسدة ، وتكشف كل الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان أراما وكيفما كانت .

سجل اسم نطاق wikileaks.org في 4 اكتوبر 2006. وكشف عن الموقع ثم المشر أول وبثيقة في نيسمبر 2006. ويدعي الموقع أن مؤسسيه هم مزيج من المنشقين الصينيين والصحفيين والرياضيين وتقتيون مبتدنون لشركات عاملة في الولايات المتحدة وتايوان وأوروها وأستر الياوجنوب أفريقيا.

لم يكن منشئي ويكيئيكس معروفين رسميا. فقد أظهر ها جوليان أسانج ومن معه إلى العلن بداية من يناير 2007. ووصف أسانج نفسه بائمه عضو في مجلس ويكيئيكس الاستشاري. وإن قالت تقارير إخبارية في أسائر اليا بائمه مؤسس ويكيئيكس. ووفقا لمجلة وإبرد فإن أحد المنطوعين قال إن أسائج قد

وصيف نفسه في جلسة خاصمة بأنمه "قلب رروح هذه المنظمة فهو المؤسس والفيلسوف والناطق الرسمي والمبرمج الأصملي والمنظم والممول، تتريبا كل شيء". ويضم الموقع حتى يوليو 2009 أكثر من 1200 متطوع مسجل، وتضم قائمة المجلس الامنشاري مع أسانح ثمانية أشخاص آخرين.

#### الهدف

صرحت الريكيليكس أن "مهمئها الأماسية هي في فضح الأنظمة القمعية في أسيا والكتلة السوفياتية السابقة، ودول جنوب الصحراء والشرق الأوسط، لكن نتوقع أيضا أن تكون هذاك مساعدة لأناس حول العالم ممن ير غيون في الكشف عن ماوكيات غير أخلاقية في الحكومات والشركات."

وذكر الموقع أنه في يشاير 2007 كنان لدينه أكثر من 1.7 ملبون وثيقة مسرية وجاهزة للنشر. وذكر في مقال في مجلة نيويوركر:

يمثلك أحد نشطاء ويكيليكس ملقم يستخدم كعقدة لشبكة ثور, فتمر عليه الملابين من المراملات الدرية, فلاحظ الدائشط أن فراصدة من الصدين كانوا يستخدمون الشبكة لجمع أسرار الحكومات الأجنبية، وبدأ تسجيل هذه الحركة لم ينشر في الوبكيليكس سوى جزء بسيط، ولكن تلك الشريحة الأولى كانت بمثابة تأسيس الموقع، وكان باستطاعة أسانج القول، "لقد تلقيدًا أكثر من مليون و ثبقة من ثلاثة عشر بلدا".

كما يعتبر ويكبليكس - كما يقول القائمون عليه - مرقعا للخدمة العامة مخصيصاً لحماية الأشخاص الذين يكشفون الفضائح والأسرار التي تقال من المؤسسات أو المكرمات القاسدة وتكشف كل الإنتهاكيات التي تمس حقوق الإنسان أينمت وكيفما كانت .

وانطلق الموقع بداية من خلال حوار جاء بين مجموعة من الناشطين على الإنترنت من الناشطين على احترام على احترام وحماية حقوق الإنسان ومعاناته بدءا من توفر الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والقضايا الأساسية الأخرى .

واذلك يقوم الموقع بالعمل على نشر المعلومات ، وخوض الصراعات والمعارك الفضائية والسياسية من أجل المبادئ التي قام من أجلها وأولها " المصداقية وشفاقية المعلومات والوثائق التاريخية وكشف الفضائح والانتهاكات. ومن هذا المنطلق رأى القائمون على المرقع أن أفضل طريقة لوقف هذه الانتهاكات هو كشفها وتسليط الضوء عليها.

ويؤكد القائمون على الموقع أن أهمية ما يسريونه من معلومات تعود في كنف الأسرار والعديد من القضايا ذات البعد الإنساني ، منها على سبيل المثال – كما تقول الصفحة الرئيسية للموقع – كشف موء الإدارة والفعاد بالدول التي تعاني من أزمات كالملاريا مثلا ، لأن الدواء متوفر فمعالجة ها المرضى .

وشرح أسانج حدود الحربة في نشر هذه التسريبات في مقابلة على برناسج تلفزيوني: "هي ليست الحرية المطلقة، بمعلى أن حرية التعبير هي ماتقرره الحكومة وينظمه القانون، لهذا فوثيقة الحقوق في دستور الولايات المتحدة تقول أن الكونغرس لم يحدث أي قانون يحد من حرية الصحافة. وهي أن تتخذ حقوق الصحافة خارج حقوق التانون لأن تلك الحقوق تسسر فوق القانون لأنها في حقيقة هي من تصنع القانون. فأي دستور أو أي جزء من القانون يكون مستمدا من تعفق المعلومات، وبالمثل تنتخب أي حكومة كنتيجة لفهم الناس الأشباء".

وقارن المشروع مع تسريبات دانيال العبرغ في مايممي بتسريب أوراق البنتاغون في 1971. فقد تكون هذاك حماية قاتونية عند تسريب بعض الوثائق في الولايات المتحدة. فقد قضت السحكمة العليا الأميركية أن الدستور يكفل على الأقل السرية في مجال الخطاب السياسي وقد تحدث الكاتب والصحافي ويتني ستريب عن فوائد مشروع الويكيليكس مشيرا إلى أن "تسريب وثيقة حكومية يمكن أن يعني السجن، لكن عقوبة السجن لهذا يمكن أن تكون قصيرة نسبيا، ولكن هناك أمنكن عديدة نكون عقوبة السجن لمدد طويلة أو حتى الموت، مثل الصين وأفريقيا والشرق الأومط،"

#### التهويل

قُوصف الويكوليكس ضمن وسنها - بأنها منظمة غير ربحية، وتعتمد على النبر عبات العاملة, وتشمل طبرق تمويلها الرئيسية على التصويلات المصرفية التقليدية والدفع عبر الانترنت, وقد صرحت مؤسسة واو هولندا إحدى قنوات التمويل الرئيسية لويكيليكس بانها تلقت أكثر من 6900,000 (1.2 مليون ؟ أمريكي) تبر عبات عاملة من الفترة مبابين أكتوبر 2009 وديسمبر 2010، منها 370000 فد وصلت إلى الويكيليكس, وأشار هندريك فولدا نائب رئيس مؤسسة واو هولندا إلى أن المؤسسة قد تلقت ضعف التبر عات من خلال باي بال عن طريق البنوك العادية قبل أن يقرر باي بال تعليق حساب الويكيليكس جديدة بجلب الموجة عربة من النبر عات أن تشور عات نشر ويكوليكس جديدة وبلب الموجة البرقيات الديلومنسية الأمريكية.

وقد أشار أسانج إلى أنه حتى بناير 2010 كان بدفع كافة التكاليف من أمواله الخاصة ، قائلا ; " وبعد تزايد النفقات بسبب الدعارى القضائية وبعض الهجمات الإلكترونية ، فتحدا الباب أمام الأصدقاء والقبر عات التي يقدمها مؤيدون الموقع ، حبث حصاف خلال الشهور الماضية على مليون دولار تبرعات من آباء وأمهات وصحفين وناشطى حقوق الإنسان .

رأضاف: " بصفة عامة الكلفة الشهرية للموقع تبلغ 120ألف در لار ، وهي في تزايد مستمر ، ورغم الضغوط التي نواجيها من قبل أمريكا ، إلا أندا نجمنا في فتح حسابات مالية في بعض الدول الأوربية يتم من هلالها إرمدال التبرعات ..

وقد أعلنت الويكيليكس في 24 ديسمبر 2009 أنها تعاني نقصا في التمويل ولم يكن من المثاح الولوج إلى موقعها في الإنترنت إلا على نموذج تقديم أدلة جديدة. لذا فالمواد التي نشرت بالسابق لم تعد متاحة، وإن كان بالإمكان الوصول إلى بعضها عن طريق مرابا غير رسمية. وذكرت على موقعها أنها مشتأنف عملية التشغيل بالكامل عند تغطية التكاليف. وقد اعتبرت ويكيليكس

أنه نوع من الإضراب الضمان أن كل شخص مشارك توقف عن العمل العادي يمضي وقته في زيادة عائده ففي حين كان تخطيط المؤسسة في البداية هر تأمين الأموال حتى 6 يناير 2010، إلا أنها لم تنتهي حتى 3 فبراير 2010 عندسا أعلنت الويكيليكس بأنها حققت هدفها في جمع الحد الأدنى من الثبر عات.

وفي 22 يناير 2010 طق باي بال حساب تبرع الويكيليكس وجمد أصوله. وقد صدرحت الويكيليكس أن هذا قد تكرير من قبل وأنه لا معنى أله. لكنها استعادت حسابها في 25 يناير 2010. ثم وفي 18 سايو 2010 أعلمت الويكيليكس أنها دعمت موقعها وأرشيف الإنكتروني .

وفي يونيو 2010 حصلت الويكيليكس على مواققة نهائية امنحة تصل إلى الكثر من نصف مليون دوالار من مؤسسة جون وجيمس نايت الخيرية؛ لكن المبلغ لم يستقطع لها أفعلقت الويكيليكس في التويير: "بأن مشروع الويكيليكس هو الأعلى في تصنيف اختيار مؤسسة نايت وأوصى لها المجلس الكنها لم تنا أي تمويل، وقالت الويكيليكس بأن مؤسسة نايت أعلنت بأن المنحة ستؤول إلى "12 مستقيد ممن لهم تأثير على مستقبل الأخبار ولكن بدون الويكيليكس" ونساءات إن كانت مؤسسة نايت "تبحث حقا عن التأثير"، وجائل متحدث باسم مؤسسة نايت في أجزاء من بيان ويكيليكس قائلا: "لم يتنقى مجلس مؤسسة نايت أي قوصية بخصوص الويكيليكس من موظفيها." ولكنه وقض التعليق عما إذا كان ويكيليكس هو المشروع الأعلى تصنيف لفريق معتشاري مؤسسة نايت وهم ليموا من موظفي المؤسسة، ومنهم الصحفية جنيفر في التي الناسة علاقات عامة للويكيليكس مع الصحفة وعلى مواقع الشبكات الاجتماعية.

#### التنظيم للإداري

تكون فريق ويكيليكس بعد مقابلة في يشاير 2010 من خمسة أشخاص بعملون بدوام كامل، وحوالي 800 شخصا يعملون بدوام جزئي لا ينال منهم أي مكافساة ، ولا يوجد لمويكيليكس مقبر رسمي، ومصدروفاتها السنوية حوالي 200,000 وذلك لمصروفات الخوادم والأمور البيروقراطية، ولكنها قد تصل الحال 200,000 وزلك كما لا تستفع

الويكيليكس للمحامين، حيث هناك منات الآلاف من الدر لارات للدعم القانوني ثبرعت بها منظمات وسائل الإعلام مثل وكالة اسوشيند برس ولموس أنجلوس ثايمز وجمعية فاشري الصحف الوطنية. أما إيراداتها فتأتى من التبرعات فقط، وإن كانت الويكيليكس تخطط لإضافة نموذج مزاد لبيع الوصول المبكر إلى الوثائق. ردّماعد مرسمة وار هولندا (Wau Holland Foundation) على عملية جمع التبرعات لمويكيليكس. وفعي يوليو 2010 صدرحت تلك المؤسسة بدأن استلامها التبرعات ليس للمصروفات الشخصية وإنما للأجهزة والسفر وعرض النطاق الترددي. وكتبت إحدى المجلات العلمية الفقرة التالية؛

كمن خبري عرضة للمحاسبة بموجب القانون الألماني، فإنه يمكن تقديم تبرعات الويكيليكس إلى المؤمسة. وتستلم القرعات في صداديق الضمان وتعطى الويكيليكس بعد أن يتضمن الموقع المبلغ طلب بيان فيه إثبات الدفع. فالمؤسسة لا تدفع رواتب ولا مكافأت لموظفي الويكيليكس، مؤكدة تصدريح معالها الألماني المسابق دانيان شميت على شاشة التلفزيون الوطني أن جميع الموظفين يعملون تطوعا بمن فيهم المتحدثين عنها.

ولكن صرحت مؤسمة واو هولندا بعد ذلك في شهر ديسمبر 2010 بالن هناك 4 من موظفيها الدائمين بما فيهم جوليان اسانج قد بدأوا باستلام روائب.

#### كيف يتم النشر

يعتمد الموقع في أغلبية مصدادره على أشخاص يوفرون له المعلومات اللازمة من خلال الوثانق التي يكتشفونها ، ومن أجل حماية مصائر المعلومات يتبع الموقع لجراءات معينة منها وسائل منطورة في التشفير تمنع أي طرف من الحصول على معلومات تكشف المصدر الذي وفر هذه التسريبات .

ويتم تلقي المعلومات إما شخصياً أو عبر البريد ، كما يحظى الوبكيليكس بشبكة من المحامين وغاشطين أخرين للدفع عن المواد المنشورة ومصادر ها التي لا يمكن - متى نشرت على صفحة الموقع - مراقبتها أو منعها ..

وفي هذا الصدد تقول مرسوعة ويكيبيديا : تقيبه ويكيليكس شبها كثير 1

الربكيبيديا عند السبتخدمين، بحيث بمكن لأي شخص أن يضع بها وأن يجررها، والله لا يتطلب معرفة فنية, فيمكن السريبات الوثائق أن تكون مجهولة رخير قابل للتقصى، وباستطاعة المستخدمين أن يناقشوا تلك الوثائق مناقشة عامة وتحليل صدفيتها وصبحتها، ويمكلهم أيضنا حتعاولين- مناقشة التأويلات والإطار وصباغة المنشورات الجماعية، وباستطاعة المستخدمين قراءة وكتابة مقالات توضيحية عن التسريبات إلى جانب المواد والمسياق المساعدة, وتنزل رزمة من عدة ألاف من الوثائق علدما يكثف عن أهميتها السياسية واحتمالات صدة يتها.

### كيف يتم التدقيق

ويتم التدقيق في الوثائق والمستندات باستخدام طرق علمية متطورة للتأكد من مسحتها وعدم تزويرها ، كما أن القائمين على الموقع يقرون بأن هذا لا يعني أن التزوير قد لا يجد طريقه إلى بعض الوثائق ..

وانطلاقا من هذه المقولة ، يرى أصحاب الويكيليكس : أن أفضل صراقة للثميين بين المزور والحقيقي ، لايتمثل بالخبراء فقط بل بعرض المعلومات على الناس وتحديد المعليين مباشرة بالأمر ..

ومع هذا فقد أنشأت يكيلولكس سياسة تحريرية لا ثقبل إلا المستندات ذات المصلحة الميامية والدبلوماسية والتاريخية والأخلاقية" (مع استبعاد "المواد التي هي متيمرة للجمهور")، وتزامن هذا مع انتقادات مبكرة من العدام سياسة تحريرية تصبح طاردة للمادة الجيدة في البريد المزعج وتعزز "النشر الآلي أو العشوائي للسجلات السرية," فلم يعد من الممكن لأي شخص إلى أن يكتب أو يحزر فيها، وبدأت تنظم المواد المقدمة بعملية مراجعة داخلية حيث بنشر بعضها، في حين برفض مراجعي ويكيليكس المجهولين جميع الوثائق التي لا تتاسب مع معايير التحرير, بحثول عام 2008، ذكرت قائمة الأسئلة الأكثر تناولا (FAQ) المنقصة أن "بإمكان أي شخص التعليق عليها. [...] يمكن المستخدمين خلق مناقشة عامة وتحليل صدقية الوثائق ومدى صحتها." وبعد الانطلاقة الجديدة في 2010 لم يعد من الممكن نشر أي تعليقات على التسريبات.

وصرحت ويكيليكس أنها لم تفرج عن أي رئيقة ذات تصنيف خاطئ، حيث تقيم الوثائق قبل الإفراج عنها. وفي ردها عن مخاوف من احتمال شريدت مضالة أو مزورة نكرت الويكيليكس أن تلك التسريبات المضئلة "لها وضع جيد في وسائل الإعلام السائدة وليست بحاجة إلى مساعدة من الويكيليكس" وفي قائمة الاسئلة الاكثر تداولا (FAQ) ذكر ما يلي: "إن أبسط التدابير العضادة والأكثر فعالية هر في مجتمع عالمي من مستخدمين ومحررين ذوو اطلاع بحيث يمكنهم فحص ومناقشة أية وثائق مسربة."

ووققا لنصر يحات أسانج في سفة 2010 فإن فحص الوثائق المقدمة يتم عبر مجموعة من خمسة مراجعين من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة مثل اللغة والبرمجة وأيضا ينققون في خلفية المصرب إذا كانت هويته معروفة. ومع تلك المجموعة يبقى الأسانج القرار النهائي حول تقييم أي وثيقة.

### التحديات التشغيلية

مشاكل إدارة الموقع

ظهر خلاف عاني بين مؤسس الموقع والمتحدث باسمه جوليان اسانج ودانيال دومضيت بيرغ المعتل الألماني السابق للموقع الذي على اسانج عضويته. فقد أعلن دومشيت بيرغ في 28 سيتمبر 2010 انه سيترك هذا التنظيم بسبب النزاعات الداخارة على إدارة الموقع.

في 17 يوليو 2010 تكلم جاكوب أبليوم باسم ويكيليكس في سؤتمر اللهاكرز HOPE بمدينة نيويورك بدلا عن أسانج بمبب وجود عملاء لملأف بي أي في المؤتمر، وأعلن عن عردة تظام تقارير الويكيليكس وبعد أن علق لفترة مؤقتة. وقد فاجأ أسانج الحضور في مؤتمر تيد بتاريخ 19 يوليو 2010 في المسفورد حيث أكد أن الموقع قد بدأ بالفعل بقبول النقارير التي ترد إليه.

وعند عودة أبليوم إلى الولايات المتحدة قلاما من هولندا يوم 29 يوثيو احتجزه عملاء مطار نيو أرك لمدة ثلاث ساعات. وقد فتشت حقيبة أبلياوم وصورت إيصالات موجودة فيها، وكذلك تعرض كمبيوترة المحمول للتنقيق. وقالت التقارير أن أبليوم رفض الإجابة عن الأسفلة دون حضور محام، وثم يسمح لله بإجراء أي مكالمة هاتفية، وصنادروا منه هواتفه النقالة الثلاث ولم يرجعوها لمه وقد نكر في مؤتمر ديف كون يوم 31 بوليو بنأن هاتفه النقال قد اوقف، واقترب منه اثنين من عملاء مكتب الندقيقات الفيدرالي بعد القاء كلمته وحققوا معه.

أقر أسانج بأن مزاولة نشر معلومات سرية على الإنترنت دون غربلتها جيدا يمكن أن يؤدي بالمرقع أن تكون هناك "دماء على أيدينا" في يوم ما حسب قوله, وأعرب عن رأيه بأن القدرة على إنقاذ الأرواح بطريقة ما توازن الخطر على الأبرياء, إضافة على نقك فقد سلطت المويكيليكس الضوء عن فشل تحقيقات مستقلة في العاور على أي أدلة تثبت بوجود مدنيين تضرروا بسبب أنشطة ويكيليكس.

في 25 مبتمبر 2010 قال المتحدث الألماني للويكبليكس دانيان دومشت ببرغ في مجلة دير شبيغل بأنه استقال بهجب "وجود مشاكل هوكلية" وذلك بعد تعارق أمانج عضويته بسبب "العصيان والتمرد وزعزعة الاملاقرار"، وأراف قائلا: "وأنا لا أريد تحمل مسرولية ذلك، وهذا هو السبب في تركي للمشروع وقد اتهم اسانج دومشت بيرغ بأنه معرب معلومات إلى مجلة نيوزويك مدعيا بأن فريق الويكبليكس غير راض عن إدارة اسانج وطريقة تعامله في نشر وثائق الحرب الأفغانية. وبقي دومشت بيرغ مع مجموعة صغيرة لبدء مشروع مؤائق الحرب الأفغانية. وبقي دومشت بيرغ مع مجموعة صغيرة لبدء مشروع التسريب ثم استقال الجامعي الأيطندي هربرت سنور إسون 25 سنة بعد تخديه وانتقاده بصراحة قرار اسانج بتعليق عضوية دومشت بيرغ . ثم تبعتهم وانتقاده بصراحة قرار اسانج بتعليق عضوية دومشت بيرغ . ثم تبعتهم بالاستقالة الأيساندية بريجيتنا جونسدرتر منتقدة انحدام الشفافية وعدم وجود هيكل تنظيمي وضعف التواصيل داخل المنظمة . ووقتا للإندبندنت فإن مالا يقل عن التي عشر من الداعمين الرئيسيين تلويكيليكس قد تركوا الموقع في مالا يقل عن التي عشر من الداعمين الرئيسيين تلويكيليكس قد تركوا الموقع في مالا يقل عن التي عشر من الداعمين الرئيسيين تلويكيليكس قد تركوا الموقع في مالا يقل عن التي عشر من الداعمين الرئيسيين تلويكيليكس قد تركوا الموقع في مالا يقل عن التي عشر من الداعمين الرئيسيين تلويكيليكس قد تركوا الموقع في مياكل.

### من وراء هذه التسريبات

كشفت مصلار عالمية أن جندياً أمريكياً شاداً جنسياً ، هو وراء تسريب

الوثبائق السيرية المنشسورة على ويكيل بكس ، والنسي تقضيمن ألاف الرسبانل والبرقيات الديلوماسية المقبادلة بين الولايات المتحدة ودول العالم .

وذكرت هينة الإذاعة البريطانية " بي بي مني " من موقع الويكيليكس حصل على 250 ألف وأرقة من الخارجية الأمريكية عن طريق الجنبدي الأمريكي " يرادلي مانتج " المولود في أوكلاهوما ، والبالغ من العمر 23 عاماً ومعروف عنه تدذوذه المجنسي ، ودفاعه عن مثليي الجنس .

ونكرت أن مديب تسريب ماننج لهذه الوثائق أنه ثم اعتقاله بعد نشر الويكليكس شريط فيديو بتضمن خطأ ارتكبه الجيش الأمريكي في العراق ، مشيرة إلى أن ماننج التحق بالجيش الأمريكي في عام 2007 وعرف عنه معارضتهالشديدة لقانون " لا تعال لا تخبر " الذي يفرض على مثلبي الجنس عدم الإفساح عن ميولهم الجنسية وإلا التسريح من الجيش .

ونكرت الهيئة بأن البحث جاري عن شخصية تدعى " أدريان لامو " أحد قراصينة الإنترنت هي الآتي ساعدت برادلي في تصينيف وتجهيز هذه المعلومات قبل إعطائها إلى أسانج

وهناك بعض المواقع التي تفسر عملية التسريب بمحاولة انتقامية من جانب الجندي الشاب بسبب شذرذه الجنسي وتعرضه لسخرية زملائه من القوات الأمريكية ، فإن الكثير من المصادر تؤكد - وفقاً لاعترافات برادلي ماتنج أنه تصرف بدافع صحوة ضمين نتيجة ما كان يراه في العراق من تكرار للمظالم بسبب وجود القوات الأمريكية.

وقد أفادت إناعة "بي بي سي" يوم 2 مارس/آذار بأن الجيش الأمريكي وجه 22 تهمة جديدة للمحلل السابق بالمخابرات براطي ماتينج المشهم بتسريب "وثائق حساسة" للحكومة الأمريكية نشرها موقع "ويكوليكس.

وكان ماننج ( 23 سنة ) اعتقل في وقب سابق من العام الجاري بتهمة سرقة معلومات سرية ، وهو محتجل حاليا في قاعدة لمشاة البحرية في والاية فرجينيا على ذمة التحقيق معه بتهم تسريب برقيات لوزارة الخارجية ووثانق عسكرية

مرتبطة بحربي العراق وأفغانستان

ومن بين التهم الموجهة إلى مانينج أنه قام بتسليم شريط فيديو يصنور متنل 12 عراقيا مدنيا يتيران أطلقتها مروحية "أبانشي "أمريكية في يغداد عام 2007.

ويواجه ماننج عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 علما في حالة إدانته .

هل تستريت وبنائق ويكيليكس الم متريت؟ وهل يعكس نشرها صدراعا "داخل المؤسسة الأميركية الحاكمة بالقعل، أمإن هذا الصدراع يجري ضمنها في إطار من القرافق على التخلص من (قلاورات (الحرب في المراق وأفغانستان؟

اللجابة عن هذا الشماول يجيب الأسانة فاضل الربيعي فاتلا :

قد يكون من المناسب التساول عن سبحة ما بشار حول علاقشه بوكاشة الاستخبارات الأميركية ATA، رعن صبحة المزاعم القائلة، إن الوكاشة هي التي تدير الموقع من خاف الجدار؟ إذ بات من الواضح الأن، أن طرفا أميركيا أخر، يعمل من خلف جدار آخر، هو الذي يقف خلف تسريب معلومات تفضح علاقة أماتج بالوكالة.

ليمن هذا المشرف الأخر كما يبدو، سوى البنشاغون الذي يملك تراثنا ضخما من الصبراع مع الوكالة، حول المال والسلطة واللفوذ، وهو صدراخ تقليدي وتحت السيطرة داخل المؤسسة الأميركية الحاكمة، وهذا حقيقي بما فيه الكفاية وليس خيالا.

ما هو خيلي في هذا الصراع أن الطرفين، الوكلة والإنتاعون أدارت لمعية أسان] في إطار من الصراع والتقاهم على حدودها وأعراضها. فهل تسريت الوثائق أم سربت؟ وهل يعكس نشرها صدراعا داخل المؤسسة الأميركية الحاكمة بالقعل، أم إن هذا الصراع يجري ضمنها في إطار من التوافق على التخلص من (قادورات) الحرب في العراق وأفغانستان؟

إن الفصيل التالي من فضيحة وتائق ويكيليكس، قد بكون أكثر إشارة من

فضائح المربب في هذين البندين، نلك أنه سوف يكشف عن نوع وطبيعة التلاعب بالعالم وثقافاته وأديانه وشعوبه ومصائره، فما يبدر لنا اليوم، فضيحة مذوية، قد يتكشف في المغد عن لعبة صراع معتدة، تتطلب خيالا والمعا لإدراك متطلبات فهمها.

ولعل تجربة العالم مع فضيحة سجن أبو غربب التي جرى تسريب وقائعها المأسوية، هي من بين كثرة من الوقائع الذي تؤكد، أن نشر الفضائح والجرائم، يتصل بهذا الفوع من ألعاب الصعراع عتمت السيطرة بين مراكز المؤسسة الحكمة.

فإذا كانت الوثائق قد تسريت بالفعل، كما يُقال لنا في وسائل الإعلام الي أن موقع ويكيليكان حصل عليها من طرف أميركي رسمي أو شبه رسمي وبطريقة ساء وأن الهدف من وراء ذلك، كشف النقاب عن جرائم مراوعة وقعت بحق العراقيين، فإن السؤال الذي يجب أن يطرح في هذه الحالة هر التالي:

لملااء إذاً، قالت الوثائق المتستربة، نصف الحقيقة أو أقل، عضا حدث في هذا البلد المنكوب؟

ولكن، إذا ما كلات الوثائق ذائها، قد سربت بفعل فاعل، له مآرب أخرى غير قول الحقيقة، أي إن طرفا أميركها رسمها لم يعلن عن نفسه، قرر فضح مجرمين أميركين التخلص من العباء الأخلاقي والقانوني لجرائم الاحتلال، فإن السزال الذي يجب أن يطرح في هذه الحالة، هو القالي؛ لماذا مربت؟ وما الهدف من النسريب؟ وهل هو محاولة لتوزيع الجريمة على مجرمين كثر بدلا من حصرها في الجانب الأميركي وحده؟

هذه أسللة جوهرية، يقعين الإجابة عنها بدقة كافية. لكي يتسنى للعراقيين والمعرب والعالم أن يدركوا بصورة صحيحة الوظيفة الحقيقية لوثائق ويكيليكس.

## الوضع القانوني لويكيليكس

يعتبر الوضع القانوني لـويكيليكس معقد نوعــا مــا, ويــرى أســانج أن الـويكيليكس هـو وسيط حمــائـي للمهلخين عـن المخالفـات, فبــدلا مــن التسـريب المباشر إلى الصحافة ثم يصبح هؤلاء المبلغين عرضة للكشف والانتقام ، يمكنهم أن يسربوا مايشاءون إلى ويكيليكس والتي يدورها تنقل التسريب إلى الصحافة, فخوادمها موجودة في انصاء أوروبا ويمكن الوصول إليها عبر اتصال وبب غير خاضع للرقابة, ويقع مقر المجموعة في السويد لأن بها أقرى القرائين الواقية في العالم لحماية سرية مصادر العلاقات الصحفية, وصدحت ويكيليكس أديا "لا تستجدي المعلومات" إلا أن أسانج استخدم خطابه في إطار مؤتمر في ماليزيا ليطلب من حشد من الهاكر والباحثين في مجال الأمنالمساعدة في العثور على وثائق من قائمة "ابرز النسريبات المطاوبة في 2009".

### الملاحقات القانونية

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنالها لويكيليكس ومؤمسها جوليان أسانج مباشرة بحد فلهور التسريبات الدبلوماسية فانتائب العام ريك هولمدر أكد أن التحقيفات الجنانية جارية ولن تكون القعقصة مسلاح". وذكرت صحيقة واشنطن بوست أن الإدارة تدرس الاتهامات بموجب فقرة النجسس وهي خطوة وصفها المدعين العامين السابقين بأنها "صحبة " بسبب حماية التعنيل الأول للمسحافة. و في العديد من الحالات السابقة قررات المحكمة العليا بأن النمستور الأموركي يحمى إعلاة نشر مطومات اكتسبت بطريقة غير مشروعة بشرط أن الناشرين أنضيهم لم ينتهكوا القانون في المصمول عليهاء وينظر المدعون الاتصاديون بمقاضاة أسانج بالانجار في ممتلكات مسروقة لتحكومية، ولكن باعتبار أن البرقيات الدبلوماسية ممتلكات فكريبة وليست ماديبة، لذا فقد بواجبه هذا اللهج عقبات. فأي محاكمة لأسانج يتطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة؛ ونثث الخطوة معقدة جدا لأنه بجب قبلها تمليمه إلى السويد. وإن أكد أحد محامى أسانج قائلا: بالنهم يقاتلون لعدم تسليمه إلى المعويد لأن ذلك يؤدي إلى تسليمه للولايات المتحدد. وقد مسع مارك مستيناس وهو المدعى في قضيية أسلاج من السلطات السويدية بأنه اختيرت هيئة مطفين للنظر في اتهامات جنانية ضد ائو يكيليكس

لما في أستر الياء فبإن الحكومة والشرطة الفيدر الية الأستر الية لم يتمكنا

إثبات إن كانت الويكيلكس كسرت قوانين أستراليا أم لاء وتكرث جوليا جيلارد أن مؤسسة الويكيليكس وسرقتها وثائق سرية من الإدارة الأمريكية هو عمل غير قانوني في البلدان الأجنبية، وإن أوضحت في بيان لاحق بأنها تقصد إلى "أن السرقة الأصلية للمواد كانت من الجندى الأمريكي ولميس عملا قام به أسانح وقد نبه زعيم إحدى مجموعات الحريات المدنية الأسترائية وهو سينسر رفكك ونيس حرية فيكتوزيا "إن لم يكن هناك تهمة ولا محاكمة فليس من المناسب القول أن ويكيليكس مذنبة في أنشطة غير مشروعة."

وحول تهديدات صلارة من عدة حكومات ضد اساتج جلال خبير قانوني أمسّر الي وهو "بن شاول" قائلا: إن جوليان أسانج أضحى هدفا لحملة عالمية في تلطيخ سمعته ووسمه بالمجرم والإرهابي دون أسمن قانونية. وقد اصدر مركز المحقوق الدستورية في نبويورك بياتا سلط الضوء على تخوفه من "اتزايد الأمثلة لمتجاوزات والمخالفات القانونية" في طريقة اعتقائه.

وفي 20من أغسطس 2010 ، اتهم أسانج بالتحرش الجنسي بإمرأة سويدية عضو في الجمعية السويدية للديمقر اطبين بعد ندوة كانت منعقدة ، حيث كان يقيم أسانج في ستركهولم وقتها ، لكن حين استدعاه المدعي العام في السويد ، وجد أن عذه الاتهامات ليس لها ؟أساس سن الصحة بعد أن استجوائه الشرطة السويدية لمدة مناعة يوم 31 من أغسطس 2010 ، وطلب أسانج حماية من بلده أستر اليا لنها رفضت وأصبح الوضع سينا ، واكتشفت الشرطة السويدية أن التهمة ديرت من أعداء المريكيليكس .

وقد رفضت محكمة لندن العليا يوم الأربعاء 2 نوفمبر /تشرين الأول المطعن الذي قدمه جواليان اسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" الالكتروني على قرار ترحيله إلى السويد وأعلن محامو اسانج للصحفيين الأربعاء أنهم سيرفعون الطعن في قرار الرحيل موكلهم إلى المحكمة العليا البريطانية.

وبموجب القانون البريطاني يحق لاسانج رفع الطعن على قرار المحكمة في غضون 14 يوما من كاريخ إصدار القرار

يذكر أن الإدعاء العام السويدي لم يوجه رسميا أي تهم لأساتج الذي 112 بحمل الجنسية الاسترالية، لكنه يصس على مثول مؤسس "ويكيليكس" أسلم القضاء العدردي لاستجوابه في قضيبة تتعلق بعدة حالات اعتداء جاسي مزعومة، وضعنا الاغتصاب . وفي فيرابر/شباط الماضي فررت المحكمة البريطانية السماح بترحيل اسانح، ثكنه طعن على هذا القرار.

يذكر انه تم إصدار مذكرة الاعتقال بحق اسانج 60 عاماً) بعد أن رفض المثول أمام الشرطة السويدية للإدلاء بشهادته في القضية المذكورة، ومن شم غلار السويد منجها الى بريطانيا حيث تم احتقاله في ديسمبر/كانون الأول عام 2010، بعد قيامه بتسليم نفسه للشرطة البريطانية .

رفي 24 من نوفسر 2010 قدم أسانج استنفاه ضد اعتقاله وهو رهن الاعتقال غيابياً ، حيث وجهت له المحكمة المركزية في ستوكهوام قرار الحيس الاحتياطي بسبب هذه النهمة ، وفي 30 نوفسير 2010 ، أصدر الانتربول إشعارا ضد أسانج بنهمة ارتكاب جرائم الجلس .

وفي 5 ديسمير 2010قررت محكمة الندن العليا السماح لجوليان اسالنح مؤسس موقع "وبكيليكس" رقع الطعن إلى المحكمة البريطانية العليا على فرار ترحيله إلى السويد لإجراء التحقيق معه في قضايا متعلقة بحالات الاعتداء الجنسي، واعتبرت محكمة لندن في جاستها التي عقدت يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، اعتبارت قضاية اسانج "ذات اهتمام اجتماعي خاص"، مما يعني إمكانية[حالتهاإلى أعلى محكمة في بريطانها للنظر فيها ،

ووققا لما نشرته وكالمة الأنباء الغرنسية ( AFP) أن محامي مؤسس "ويكليكس": واشنطن تسعى الى اتهام أسانج في التجسس، أعلن جينيفير روينسون محامي مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج عن سعي محكمة العدل الأمريكية في القريب إلى تقديم الهام لموكله بخرق القانون الأمريكي الخاص بالتجسس.

وقدال روبلمسون يسوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأولاناسساس الاتهام الأمريكي سيكون نشر البرقيات الدبارماسية الأمريكية السرية في موقعه وفي

الصحف، واضعاف "من وجهة فظري وحسب التعديل الأول في النستور الأمريكي فإن أي ملاحقة جنائية بسبب قانون الجاسوسية ستكون غير دستورية وستضع وسائلالإعلام في الولايات المتحدة تحت التهديد."

ومن ناحية أخرى أعان رنيس الحكومة الروسية فلانيمير بوتين أنه لا يعتبر خطوة ديمقراطية اعتقال مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان اسانج، الذي قدم بتسريب وثانق متعلقة بسراسلات دبلومالدية أمريكية تحتوي على نقد الوضع الديمقراطي في روسيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محلاثاته مع نظيره الغرنسي فرنسوا فيون قي موسكو يموم الخصيس 9 ديسمبر/كانون الأول "إذا كانت هناك ديمقر اطبة . فيجب أن تكون كاملة الماذا إذا تم زج السيد اسانج في السجن؟ ها هذه ديمقر اطبة؟ "..

وضرب بوتين مثالا على هذا مستشهدا بمثل شعبي روسي ما معناه باللغة العربية "من بيته من زجاج لا يرسي الأخرين بالحجارة"، وأضاف "هكذا بقولون في قرافا، وهذا هو الرد الذي أربدأن ابعث به إلى زملانشا الأمريكيين.".

وضي معروض جوابه على سؤال رجهه أحد الصحفيين الفرنسيين بخصوص دشر البرقيات الأمريكية الدباوسلسية رد بوتين بسؤال البالنسبة إلى جميع المعلومات التي وضبعت في موقع (ويكيليكس)، فهل أنتم تعتبرون فعلا أن الدبلوسلسية الأمريكية هي مصدر معلومات نظيف؟ اتعتقدون كذاك؟."

ولم يصبح رئيس الوزراء الروسي الوحيد من بين الممتولين العالميين من اتنقد اعتقال مؤسس موقع "ويكليكس"، فقد انضم إليه المرئيس البرازيلي الويس ايناسيو الولادا سيلفا الذي وصف اعتقال اسانج اعتداءا على حرية الإنسان

ونقلت صحيفة "Giobo" البرازيلية في عددها الصادر اليوم نقلا عن دا ميلقا قرئه "أريد التعبير عن اعتراضي ضد هذا الاعتداء على حرية التحبير... إنني ضد اعتقال هذا الإنسان الذي يمارس عمله أفضل مما العديد من السفراء... فسالحق لمبيس علمى من ينشر رئمانق سنرية بمن علمى من يكتبهما ..." وأشار الرئيس البرازيلي إلدائه من الأفضل الصمت بدلا عن "كتابية حماقات"، ورصف معلومات الموقع المنشورة عن بلاده بأنها "طفيفة"، وأضاف "ساقول (الرئيمية البرازيلية القادمة) ديلما روسيف أن من الضووري لها أن تعلم وإن تقول لوزرانها بانه إذا لم يكن عندهم ما يكتبونه فلا داعي لان يكتبوا أي شيء.".

## الهجوم على الويكيليكس ... هل من مخرج؟

في الوقت الذي أعرب محاس جرايان أسانج مؤسس موقع "وبكيليكس" عن تُلقهم بأن ترحيله من بريطانيا إلى السويد قد يسفر في نهاية السطاف عن إصحار المولايات المتحدة حكما بالإعدام بحق اسانج.

قامت مجموعة من قراصنة شبكة الانترنيت الد "الهاكرز" بهجوم شامل ضد مواقع عدة شركات مائية عالمية امتنعت عن العمل مع موقع "ويكبليكس"، إذ تعرضت انظمة الصحابات المالية لمصحارف عالمية مشل "ماستركارد" و "فيزا" و "باي بال" و "سويس بوست" لهجمات الكترونية، كما أفادت بذلك صحيفة "ديلي تلغراف "في عددها الصادر يوم الخميس 9 ديميمبر/كاتون الأولى....

وأشارت الصحيفة إلى خروج منظومة الحسابات لهذه المصارف عن العمل بشكل مؤقت وكذلك إلى توقف عمل موقعين سويدين احدهما نابع للقاضي العشرف على قضعية مبتكر الـ "ويكوليكس "جوليان اسانج والأخر يعسود لمحسامي المسرأتين اللتسين رفعتسا دعسوة " اغتصساب" ضسد اسانج.

كما تمكن قراصنة الشبكة العنكبوتية المؤيدين لموقع "وبكيلبكس"، والمذين يبلغ عددهم حبوالي 5 آلاف هماكرز، من شل عمل موقع الحكومة السويدية لعدة ساعات.

وهدد القراصنة ، المعلنون عن تضامنهم مع اسانج، بأن هذف هجومهم التالي من الممكن أن تصبح شبكة التواصل الاجتماعي المعروفة "تويتر" اللهي قامت بنشفير تطيقات مؤيدي "ويكذبكس" وأغلقت حسابات مصر فية تابعة لمجموعة الهاكرز "اينونيميس" التي أعلنت اليوم من لندن بأن الهجوم الالكتروني موجه ضد المواقع التي "رضخت لضغوط الحكومات"، وأضافت اينونيميس" أننا نطك موقفا صلبا بالنمية للرقابة وحرية الإعلان في شبكة الانترنيت، ونصن مصممون على مقاوسة من يسعى إلى الحاق الضمر بمبادئان.

من جهنها أفادت صحيفة "شدي تديت" البريطانية بأن السلطات الأمريكية بدأن السلطات الأمريكية بدأت بتكثيف ضغوطها على الشركات المالية المحلية والدولية بهدف وقف تعاملها مع "ويكليكس" مع أن واشتطن لا تملك أسسا قانونية لمثل هذه الأعمال .

وهي هذا الشان ، يقوم ماكسيميتن فررت بتحليل هذا الموقف العدائي من الوبكيليكي ومؤسسه في التحليل التالي :

إنه مطلوب بتهمة اغتصاب ، ثم هو ليس مطلوبا لتلك التهمة، بل لتحرش جنسي، ثم تحولت إلى اتهام يسوء سلوك، قبل أن تعود الآن لتصبيح اغتصاباً مرة أخرى، لكن نون صدور أمر قيض، بل هو مجرد تحقيق في الوقت الراهن.

هذه هي القصمة الذي تستغلها وسائل الإعلام في تعقب جوليان أسانغ صاحب موقع ويكيليكس الإلكتروني، أن سا يطلق عليه "إر هابي المعلومات" و "كاره أميركا" و "المصاب بجنون العظمة" و "المفتون بنفسه" و المذنب (دون بينة أو منطق) لا در بدنمه عياة الجنود الأميركيين للخطر.

يبدى أنه لا نهائية للهجوم على ويكيليكس، الموقع الذي ظل ملاحقا في الأساس عير مهاجمة مؤسسه جوليان أسانغ، وكل نهمة توجه إليه أشد وأعلف من سابقتها، بل إن بعضها كافه، أو بالأحرى مبتذل, ولقد شكل دور النموة اللاني انهمنه الأساس الذي استندت عليه وسائل الإعلام في هجومها عليه.

ولا تدري هل الحكومة الأميركية هي من أثار الاتهامات ضد أسانغ أو حرض عليه، وإلى أي مدى ظلت متورطة في الموضوع ومنذ متى. لكن المؤكد هو أن المحصيلة حتى الأن توحي بأنها هي المستقيدة من "تهموش" ويكيليكس بشكل حاسم.

وما دامت الولايات المتحدة تقتقر حالها إلى أي قانون تستطيع من خلاله مقاضاة أسانغ، ولم تقم بإصدار أمر قبض عليه، فسيكون من الأهون عليها أن تملك طريق الفضيحة الشخصية، أو على الأقل الاستمتاع بما ستثمر عنه من نتائج

إن كل الأطراف الفاعلة في هذه القضية يعرفون من هو جوليان أسائع، وموقف ويكيليكمن في نزاعه مع أكبر قرة عسكرية في العالم.

وليس ثمة ما يمتوجب استحضار نظرية المؤامرة عندما تكون الحقائق مائلة، فمن الواضيح أن هناك مصيالح متعددة تترقب على إلصاق المسرر بويكيليكس أو مؤسسه، وتتقاطع تلك المصالح ليعزز بعضها بعضا.

ولا يهم حقا إذا كان تتمنيق تلك المصمالح تم مركزيا أم لا، بل إن الأمر ليس بثلك الضرورة في هذه المرحلة.

دعونا ننظر إلى الأطراف الرئيسة الأربعة الضباعة في الصاق الضبرر بويكنليكس، وتحكم في ما يرقى إليه ذلك، ثم بعد ذلك نتأمل بمعن الطرق التي قد تعد القضلي لويكيليكس لضمان بقانه.

1- زعم أن جوليان أسائغ أتى بسلوك جنسي سيئ مع امرائين، كل على حدة يومي 14 و17 أغسطس/آب. ولم تذهب المرائان إلى الشرطة إلا في 20 أغسطس/آب.

وانصدات المسغرى منهما عرضي في العشر ينبات من عمرها قبل إن اسمها صوفيا فيلين- يزميلنها الكبرى أنا أردين. ولا يعرف السبب الذي جعل فيلين تتصمل بالردين، أو لمماذا فانشت الاثنقان موضعوع الصمائهما الجنسي المنفصل مع أسانغ، قبل أن تقررا الذهاب معا إلى الشرطة.

ولح تزعم أي منهما، في أي من تصدر يحاثهما للصحفة أو في أي من

بلاغاتهما إلى الشرطة التي جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام، أن أسانغ مارس معهما أي توع من أنواع العنف أو الإكراه أو الترهيب.

ومع ذلك قررتا الذهاب إلى الشرطة، لتقعلا ماذا؟ لتقتما بلاغا، أم لادعاه أنهما اغتصمتا؟ لا شيء من للك القبيل حدث.

وفي تلك الأشاء، ظلت وسائل إعلام الجيش الأميركي تشابع اشغف الأخبار العلجاة عن أولى النهم الموجهة لأسانغ بالاغتصاب، ونشر ثها سريعا على شبكة تويتر الإلكترونية

2- إذا كانت المدعيتان تصرفتا بطريقة مربية تثير من الأسئلة أكثر مما تجيب عليه، فإن سلوك الحكومة السوردية ونظام العدالة السائد في الدولة مدعاة لشك أكبر، وكأنهما ظلا يحبكان الزواية مع مرور الوقت، ويحدان على إماطة اللثام عن تفاصيلها بقدر الإمكان.

 3- يبدو أن تقاطعا قد حدث في قضية ويكينيكس بين وسائل الإعلام التقليدية التي تعانى من تراجع اقتصادي حاد، وتلك الحديثة الساعية لنبل رضا التيار العام من الجماهير.

فأجهزة الإعلام التقليدية تشعر بوضوح بأنها مهددة بفقدان هيسنتها على المعلومات المتسرية، والوسائل الحديثة تريد أن تصلع لنفسها صيتا، وكلاهما بإمكانه أن يستفيد من تلطيخ مسعة ويكيليكس.

وقد قرر العديد من الصحف وومنال الإعلام المديثة العمل على الترويج اللافتر اءات الذي تشال من جوليان أسانغ وأنصنار ويكيليكس. واتخذ الافتشات على أسانغ طابع الهجوم الضمني واحيانا الصريح على ويكيليكس.

ومن اكثر النساذج المسارخة لحملة التشهير هذه ما تضطلع به دور صحف ومجلات من شاكلة نبوزويك وغاوكر وديلي بيست وديلي ميل وديلي تلغرافت، ولحل أشهرها نبويورك بوست التي كامت (دون أن تعتذر الاحقا أو تتراجع) باختلاق قصمة عن ابن جوليان أسانغ زعم فيها أن تعامل والده مع النساء مريع. ورد الابن علائية بالقول إن صحيفة نبوبورك بوست قامت بنسخ مقاطع من رميانا، كان قد كتبها في تويش وفيسبوك، ونزعتها من سياقها ولم تجر مقابلة معه بالمرة وأعرب عن اشمئز از من الصحيفة، وإعجابه الشديد بوالده

ولم تكتف ننويورك بوست بمحاولات التشويه تلك، فاقدمت مؤخر اعلى نشر عادة صحفية تافهة عن أسانغ وهو مرائد لخائم الزواج

وصع أن العديد من الصحفيين سارعوا إلى التاكيد، قبل أن تتضلح أي حقائق معقدة: بأن ليست هناك عماية سرية أميركية من وراء حملة الافتراهات تلك، فإن مؤسساتهم الإعلامية تبدو يقينا متلهفة للتعاون مع الحكومة الأميركية الإقصاء ويكيلوكس عن أي حماية ممتوحة للصحفيين.

وقد دعمت بعض كبريات الصحف الأمبركية مصاولات إقصاء ويكنيلوكس ثلاث، وفي الرقت نفسه ظلت صحيفة نبويورك تايمز التي انتفعت في حقيقة الأمر من تعاولها مع ويكيلوكس في نشر وثائق المرب الأفغانية، تهنئ نفسها لحسن الصنبع الذي أسدته للحكومة الأميركية.

### إلام يرقى ذلك؟

باختصار فإن هذه هي الحجة التي أعتقد أنها استندت أفضل استناد على الوقائع المناحة:

1- لقد سرت الحكومة الأميركية عندما اكتشفت أن وبكيليكس لم بكن في أول الأمر محميا بالقانون المويدي، ولم بكن مسجلا حتى يتمتع بالحماية الدستورية.
 2- غير أن ويكيليكس أوشك بعدها على الحصول على تلك الحماية عندما حصل أسانغ على وظيفة كاتب عمود بصحيفة وسعى للحصول على إقامة دائمة (ليصبح فعليا صحفيا مويديا)، واستضاف حزب القرصان وهو حزب سياسي رسمي له تمثيل في البرلمان المويدي، الموقع الإلكتروني.

3- عمدت الولايات المتحدة إلى حث بعض حلقانها على الأقل على التخاذ إجراءات ضد وبكيليكس، حيث قامت أستراليا بالقعل بنتك واعدة بالمزيد, ثم سرت تلك الأنباء إلى الحكومات. 4. يعد مكتب المدعى العام السويدي الذراع القانوني للدولة السويدية، ونقطة التصال مع الولايات المتحدة. ولا ندري إن كانت الحكومة السويدية، التي تستضيف أراضيها جوليان أسانغ وويكيليكس، تلقت الصالا مباشرا بهذا الخصوص، وقد لا يكون ذلك مهما.

وفي كل الأحوال ، فإن أجهزة القضاء تتواصل بعضها مع بعض على المستوى الدولي وبالتظام حول أي من المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تتراوح بين قوانين حقوق الطبع، والقواعد التجارية: والدعاوى المجائزة، والمعاهدات والاتفاقيات، والشؤون الدبلوماسية وغيرها.

على أن التسليم بعدم إمكانية مفاقشة الموضوع المتعلق بوركيليكس بين الأجهزة القضائية في الولايات المتحدة والسويد لهو أمر الافت للنظر حقاء أسا القول بأنه جرت بعض الدهدات بين الجانبين فهو في حقيقة الأمر من قبيل الافتراض لكنه ليس غريبا والاغير معقول بأي حال.

5- إذا ما جرى اعتقال جوانيان أمنانغ مرة اخرى ومثّل أمام المحاكمة فإن ذلك منيشكل انتكاسة هنشة لمويكيليكس. وإذا ما قُكَر تلو لاينات المقحدة، في ذلك الأثناء، أن تحدث قواتينها يحيث تمكنها من مقاضعة ويكيليكس، فإن بالإمكان كما نتصور أن تطلب من السويد إبحاد أسائغ إلى الولايات المتحدة، علما بأن بين البنين اتقاقا لتسليم المطلوبين.

6 م لقد أخفق مكتب المدعى العام السويدي في التصرف يطربقة معقولة وملائمة، مما أثار شكوك الجميع، يمن فيهم رئيس سابق للادعاء العام الذي طالب بإجراء تحقيق في الموضوع, ثمة شيء خطأ في هذه القضية، فالمدعي الذي أصدر أمر القبض وتحدث إلى الصحافة، يعرف على وجه اليقين من هو جوليسان استساخ، ومسا المخسساطر التسبي تترتسب علسي اعتقاله.

7- الكان بحرف عن هو أسانغ، وخلافه مع الولايات المتحدة، وما يستنبع
الحملات اللي تشلها الحكومة السويدية والمؤسسة الإعلامية والشاكيتان من
تشائج تنمشل في التهميش الحاسم لمويكيليكس كما ترمى إليه الحكومة

الأميركية

## هل مين مخبرج؟

وواجه موقع ويكيلبكس بعض الخيارات الصبعية، ولتجاوز هذا القلق ومحلولات التضماء عليه مستقبلا ، على القائمين عليه النظر في أمر تنويع أدوار القيادة به، وانتقاء مجموعة من الأشخاص ثانواصل مع أجهزة الإعلام.

وريما يتعين عليهم كذلك العودة إلى إبراز جاتب عام أكثر موضوعية لموقعهم، وإجراء تعديل على علاقاتهم العملية سع تيال الإعلام العام، الذي أثبت أنه على قدر من الأهمية، لكن كان له ثمن باهظ أيضنا (وليس من الواضيح سا إذا نجح هؤلاء القاتمون على ويكيليكس في كسب أصدقاء ومدافعين عتهم في المؤسسات الإعلامية التي تعاملوامعها.

ويمكن لقيادات ويكبليكس مثل أسانغ النظر في تقليل اعتمادها على حسن قوايا الدول التي تتنمي إلى حلف ناتو، والقوقف عن الاكتفاء بالتحرك بين أستر اليا وأميركا الشمالية وأوروبان

ولعل حتى نمط انتشار أجهزة خوادم ويكليكس نظهر اعتمادا وتركيزا واضحا على الولايات المتحدة وأوروبا قبل ذلك، دون أي وجود لها في أغريقيا أو آسيا أو الشرق الأوسط أو أميركا اللاتينية.

واخيرا، فإن على ويكيليكس أن ينظر في أمر التحول إلى حركة تضم الكثيرين بدلا من أن يكون مرقعا تتركز إدارته في أيدي قلة قليلة. إنه عالم الإنترات حيث بمقدور أي منا أن يكون من أتباع ويكيليكس.

# المبحث الثالث

# الوبكيليكس .. والإعلام

بعد الضبعة الكبيرة التي أحدثها موقع ويكيليكس ينشره ألاف الوثائق السرية المسرية مؤخرا، مؤسمية "الراصد الدولي للغة" (جي إل (م) تعتبر كلمة "Wikileaks" (ويكيليكس) جزءا من اللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن مؤسسة جي إل إم تعترف بكلمة ما على أنها جزء من اللغة الإنجليزية عندما تسترني المعابير المطلوبة من وصول وانتشار جغرافي و"عمق وعرض" المدى الذي يتم فيه استخدام المفردة.

وفي حالة ويكيليكس، فقد ظهرت الكلمة بشكل متقطع في الإعلام العالمي في عام 2006، إلى أنها وردت الأن، أو تم الاستشهاد بها، أكثر من 300 مليون مرة، حتى عندما يتم إدخالها في عملية بحث سريعة في محرك البحث جوجك.

ونتضمن معايير جي إلى إم أيضنا أن تكون الكلمة الجديدة مذكورة 25 ألف مرة على الأقل في وسائل الإعلام العالمية المنتشرة في مناطق العالم التي يتحدث سكانها اللغة الإنجليزية، ويبلغ عددهم 1.58 مليار نسمة.

بُنضه ويكيليكس إلى عند من شركات الإعلام والتكنولوجيا المنطورة التي ذرجت أسماؤها ووظائفها في مجال اللغة .

وقال بول جي جي بايباك ، رئيس كبير مطلي الكلمات في مؤسسة جي إلى إم، مقرها أوسئن بالولاوات المتحدة: "تنضم ويكيليكس إلى عدد من شركات الإعلام والتكنولوجيا المنظورة التي ذرجت أسماؤها ووظائفها في مجال اللغة."

واضاف: "تشمل هذه الشركات جوجل وتويش والوظيفة الاجتماعية المناسبة لفيسبوك ويبدر أن كلمة (مxoogle تشير إلى الموظفين الذي عملوا سابقا لدى جوجل ويقومون بنقل خبراتهم إلى شركات مبتئلة أخرى) هي أحدث كلمة تم اعتمادها في منياق رصد الاستخدام العرضي ثلغة."

ومعنى كلمة"Wiki"، وأصلها من لغة هاواي، هو "سريع" أو "فوري"، وخصوصها عندما تتُأنُستخدم الكلمة بشكل متوالي أو متعاقب wiki, wiki," : "wiki" يكي ويكي ويكي.

أَوْنَا فِي لَغَهُ الكَمبيوس، فإن كلمة "Wiki فتصف البرنامج الذي يسمح لأي مستخدم بالنشاء أو تحرير محتوى مخدّم ما على شبكة الإنشرنت. وكان موقع ويكيليكس كمنظمة قد بدأ أصلا كمؤمسة تحمل اسم "ويكيليكس كمنظمة قد بدأ أصلا كمؤمسة تحمل اسم "ويكيليكس المنظمة المراد السلاكمؤمسة المراد السلاكمؤمسة المراد السلاكمؤمسة المراد السلاكمؤمسة المراد السلاكمؤمسة المراد السلاكمؤمسة المراد الم

ولا تكاد هذه الأيام تطالع جريدة أو تشاهد قناة إخبارية حتى تسمع عن موقع ويكيليكسوكيف أنه أحدث كل هذه الضبجة الإعلامية، لكل رأيه تجاهها، فمن قاتل هي مجرد سحابة هلامية من صنع الغرب كعادته لتحقيق مآرب أخرى، ومن ذاهب إلى كون الموقع يقضح حقائق ظلت مخفية رغم أنف من أخفاها، فمن نصدق؟ ومن تكذب؟ .

لكن مع كل هذا الجدل الذي أثاره موقع ويكبئيكس ، تبقى مجموعة من الأمنئلة ــ عن الويكيليكس واعلام ـ الثي تبحث لها عن أجوبة :

- هل بين ويكيلوكس والإعلام .. أية علاقة ؟
  - وما دور ومثلال الاعلام في التمتريب؟
    - هل يصبح نشر شريدت ويكيليكس ؟
- كيف عملت الصحف العالمية على نشر وثائق وبكيابكس ؟
- إهل تشكل تسريبات ويكيليكس انتصار أ ساحقاً للإعلام ؟ \_
- هل ويكيليكمن" تُدخل الإعلام عيداً جديداً بنشر وثائق مبرية ؟
  - هل يمكن اعتبار ما قامت به "و يكبليكس" عملاً صحافياً ؟

- حل تعاملت الصحافة التقايدية مع وثائق ويكيليكس تعاملا مهنياً ؟
- ما هي رجهات نظر المحلئين السياسيين والإعلاميين في ظاهرة ويكينيكس ؟ هيكل
  - النسريب و تأثيره على الصحافة وموقعها والعمل الصحفى ؟
- هل تسبب موقع و بكيليكس في إحداث خال في معايير النشر الصحفي
  - وهل غير الصحفة الثقليدية " الورقية " إلى الأبد؟
    - و هل غير الموقع الصحافة الإستقصائية ؟
  - · · · هن يعتبر ويكيليكس شكلا من أشكال الإعلام الجديد؟
- ما موقف الإعلام الدولي والعربي من ظاهرة الويكوليكس ؟ الإعلام الفرنسي
  - هن أثرت أو ستأثر هذه الظاهرة على المصلار الإعلامية ؟
- ما علاقة ما نشره موقع ويكيليكس بحرية نداول المعلومات رحرية الإعلام ؟
- ركوف تناولت المراكل العلمية والمنتديات الإعلامية هذه الظاهرة
   . الإعلامية بالدراسة ؟
  - وماهي ردود أفعال الإعلام المعربي إزاء تلك الوثائق ؟
    - هل للتسريبات دور في ثورات الربيع العربي؟
      - ·· وما هي الضوابط القانونية الدولية للوثانق ؟

وتساؤلات كثيرة لحلفتها هذه الطاهرة وراءها ، تاركة الإجابة عليها في ملاعب جهات كثيرة علمية وبحثية وإعلامية وسياسية وتكلولوجية وقانونية ، على الممترى الدولي والمحلى والإقليمي والعربي ..

وملاا بعد ويكيلبكس ؟

أحل الغد نسيرينا الكثيران والكثير

موقع المواقع في وقت قصير من أنشط المواقع في الأنترنت، وارتفع درجات كبيرة جدا في سلم الترتيب العلمي، رغم كونه ضعيفا جدا فئيا، فهو أصلا لا يحتاج لملاهتمام بالشكل الظاهري بالمقارنة على ما يحويه من معلومات هامة نجهل سرّها لحد الأن، ومن أين يستمدها سن يسير ذلك الموقع، حتى خصيصت له سواقع الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى أجزاء حامة من محتواها، واستهلت به النشرات الإخبارية مواجيزها وتناصيلها، حتى مصطلح ويكيليكس نفسه أخذ حصنه من الشهرة وارتفعت أسهمه عالية، يعدما كان محصورا لدى فنة قليلة جدا من النام من ثوي التخصص

وتلقت ويكيليكس الثناء والانتقادات على حد سواء وفازت بعده من الجوائز بما في ذاك جائزة منحتها له مجلة الإيكونومست The Economist الإربطانية في ومنائل الإعلام الجنبدة Award البريطانية في ومنائل الإعلام البريطانية في ومنائل الإعلام البريطانية Media Award وجائزة منظمة العفو الدولية لوسائل الإعلام البريطانية مخص عام 2010 وعنبرت مجلة Time وسلم جولان أسانج شخص عام 2010 موسمة والمنازات القراء Reader's Choice ويكذلك أبضا صحيفة أومند الغرنسية ، Person of the Year منحة جائزة Reader's Choice منحية أومند الغرنسية ، Le Monde ، وتم منحة جائزة Award لما يتمي ب Integrity in Intelligence ، أصبح هذا الموقع ومؤسسه فجاة هدفا لكل طاعن ، وأصبح إغلاق الموقع ، ومطاردة صاحبه أو سجنه أو تنجه مطلب الحكوماتومطاني السياسيين .

وفي عام 2010 وضعت الديلي نبوز النيريوركية ويكيليكس الأولى من بهن المواقع "التي يمكن أن تغير الأخبار بالكامل" ، وقد سمي جوليان أسانج كأحد اختيارات القراء لشخصية 2010 . وذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بأن "الويكيليكس هو جزء من ظاهرة على الإنترنت لها سلطة المواطن" . وفي أول الأيام خليرت عريضة إنترنت مطالبة بوقف ترهيب الويكيليكس خارج نطاق القضاء وقد استقطب أكثر من ستمانة الف توقيع . وأنتى مؤيدو ويكيليكس في الأوساط الأكاديمية والإعلامية بتعريضها أسرار

الدولة والشركات مطالبين بزيادة الشفاقية ودعم حرية الصحافة وتعزيز المخطاب الديمقراطي وهو مايمال تحديا للمؤسسات القوية.

وفي ذات الوقت انتقد عدد من المسؤولين الأمريكيين الويكوليكس التعريضيا معاومات سرية نضر بالأمن القومي وفضيح الدبلومامية الدولية . وطلبت عدة منظمات لحقوق الإنسان من الويكوليكس بإعلاة صباغة نشرات الوثلق المسرية للسعافظة على المدنيين الذين يعملون مع القوات الدولية وذلك للحولالة دون حدوث أي تداعيات وبالمثل فقد انتقد بعض الصحفيين ضعف الإدراك لحرية التحرير عند الإفراج عن آلاف الوثائق في أن واحد بدون تحليل كان وأحريت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ردها على بعض ردود الفعل السلبية عن تلقها إزاء الحروب الإنترنت عند ويكوليكس ، وفي بيان مشترك مع منظمة البلدان الأمريكية طالب المقرر الخاص للأم المتحدة الدول والجهات الفاعلة الأخرى بوضع المحافظة على المبادئ المتحدة الدولية بعين الاعتبار .

صور البعض ويكيليكس على أنها زلزال ، والبعض الآخر وصفها بأنها عاصفة ، وثالث وصفها بأنها عاصفة ، وثالث وصفها بأنها أورة معلوسات ، والبعض اعتبرها تماثل المجمات 11 سيتمبر الإعلامية " ، والكثير أكد على أنها " فضيحة أمريكية " ولائحة " انهام تاريخية لها ولحثقائها في الشرق الأوسط " ..

وهنك من وقول بأنه ليس مع الرأي الذاهب إلى أن موقع "ويكيليكس" تسبب في "تسونامي "و"زلزال" وأنه أثار وشغل الرأي العام النيلوماسي والإعلامي المهني، رغم أله كان لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمغروءة مادة خصبة، ذلك لأن ما قدمه "ويكيليكين" سواء حول تسريباته الأولى حول العراق وافغانستان وإن كلت هي الأقوى حتى الأن، لأنه صاحبتها لقطات مصورة "ألهبت لساعات مشاعر المغشب إ"أو تسريباته الثانية حول إيران وموقف زعماء منطقة الخليج من طهران وشن حرب صدها وما سُرَّب عن مصر والأردن وتركيا، وإسرائيل التي داعبتها التسريبات دون الاقتراب منها، وغيرها من دول المنطقة لا يحوي جديداً، وقراءته كانت أسهل وقت حديثها.

والمتابعون الأحداث العالمية منذ هجمات 11 مستمبر بشكل طبيعي، وليس بدقة البلطين والإعلاميين المتخصصين، يرون أن عا تسمى بوثائق الويكيليكس اليست سوى مكب نقابات ورقية وإلكترونية الأخدار واقارير جاءت في ثنيا الأحداث وقت وقوعها وهو ما نطل عليه الحقا، وتنقق أوالا على أن مصطنح وثائق هو استخدام إعلامي خاطئ، فالصحيح هو تعريبات الأنها في الأصل تدوين وتسجيل ملاحظات وأراء متبادلة بين النبلوماسيين أو السموولين الأمروكيين المسرية منهم أو عنهم نثلث السلاحظات، ومسؤولين رقادة عرب الأمروكيين المسرية منهم أو عنهم نثلث الملاحظات، ومسؤولين رقادة عرب وأجانب وأوروبيين وغيرهم، حولوها إلى برقيات وفاكسات أما الوثيقة فهي شهادة إثبات محصنة بكل الدلائل والاثباتات لما تتضمنه وتحثويه، وبالتألي الأعبادة إثبات محصنة أو إنكارها، ويمكن الرجوع عليها بالقانون، ومن شم هودليل إثبات أو إدانة أو إنكارها، ويمكن الرجوع عليها بالقانون، ومن شم هودليل إثبات أو إدانة أو إنكارها، ويمكن الرجوع عليها بالقانون، ومن شم مختلفة المعميات.

والاعتمون المتورطون بإعادة تدوير نتك التسريبات في أدنى درجتها، أي بالنشر فقط، دون إعادة "هدرجتها" إعلامها أو تحليل مضمونها أو غير بتك من المعالجات، يدرك أنه متورط في "ثوثرة" نفيات ورقية أو إلكترونية، فما مرب عن السفيرة الأمريكية "قتل" نشراً ويحتاً و"أهلكته" التقارير ويعرفه القاصي والداني ورجل الشارع المصري، غليم هناك أدنى جديد, بل أزيد المعفيرة من الشعر بيناً بأن خوف ميارك من قرك كرسي الحكم سلمياً، هو الهاجس من أن يكون عرضة المحاكمات وهو أيضاً أمر معروف والأن الوضع في مصر في "مزجل" يغلي، بسبب استشراء القساد حتى طال المؤسسات السهادية التي نخر السوس أعدتها، وبدأ بشعر المصريون معها بأنهم يقفون في العراء بعد أن تطاول عليهم الصغار، وفقدوا هيئهم، وارتخت أياديهم على العراء بعد أن تطاول عليهم الصغار، وفقدوا هيئهم، وارتخت أياديهم على العراء بعد أن تطاول عليهم الصغار، وفقدوا هيئهم، وارتخت أياديهم على ورجالها، وضافت السماء بنسور ها ومقاتليها، وخلت ساحات الوغى من أسودها ورجالها، واستبدلتها بأركان الدولة الرخوة، وتبوأ فسدها المعاني واصبحت الكلمة والقرار في بد المتشبيهين منهم والمتشبهات.

المهم بعد كل هذا فالموقع أحدث ذلك الهالة الإعلامية، وجذب إليه الأنظار من كل مكان، إلا أنه - في نظر البعض- لم يأت بالجديد والمفاجئ كون تلك التسريبات جاءت لتؤكد ما يقع فقط، فلا أحد كان يجهل تواطر بعض الحكام العرب مع أمريكا، ولا أحد يستغرب ما وصف وكانه أسرار قد نشرت لأول مرة، إلا أنه أحرج منثرا كل من كانت له يد ملزئة في تضايا إنسانية .

وإذا أردنا أن نتناول الموضوع من الجانب الإعلامي وليس السياسي، ان نستطيع ، فاسياسة خلطت كل شيء الآن، ولا يمكن القصل النام بينها وبين أي مجال أو تقصص اللاحظ أن خطورة الإعلام نتمثل في إلقاء الضوء على ما يرد، وإغفال ما يشاء أيضا، أذا نرى أن الموضوع أخذ أبعادا خرافية في التنوات الفضائية وكل منها يذعي تغطية المحدث بعمق أكثر من غيرها، وما علينا نحن سوى التمييز قدر المستطاع بين الأمور، فقط بما أوتينا من قلة في العلم والاطلاع، فلا نهمل الأمر كله ولا نظهر بمظهر الخبراء العارفين بكل الخبايا والتفاصيل لنصدر أحكاما بعناهي البساطة.

ولا شك أن ويكبليكس WikiLeaks تُغتبر ظاهرة جديدة في عالم الإعلام المعاصر ، وترجع أهمية تلك الظاهرة إلى أنها تمثل أفرادا لا يرتبطون بأنشطة جماعات أو منظمات ما ، ولا باجندة دولة أو دول ما ، وأن نشاطهم يأخذ بعدا غير مألوف في الإعلام الرسمي أو الحزيبي أو المستقل ، الذي يهدف في العادة إلى خدمة أغراض ضبيقة ، أو يرمي إلى غنيات محددة .. إنه نشاط يتحدى النظام العالمي الفاسد بدوله الكبرى وهيئاته ، كما أنه بستخدم تقنيات الشر والتواصل الحديثة ، والذي لا تُكلف كثيرا ، رتفوق في انتشارها ووصولها إلى الناس ما سواها من الوسائل التقليدية ، ولهذا يمكن المره أن يتفهم وصفهم لأنفسهم بأنهم منظمة إعلامية لا تهدف إلى الربح organization أو أنهم منظمة من المنطوعين الربح organization ، أو أنهم منظمة من المنطوعين المهمة إلى عامة اللاش نو أن غرضهم تقديم الأخبار والمعلومات الهمة إلى عامة اللاش tobringimportant news and information to the public ومن أجل

network وخيراء في الرياضيات software programmers ونظرا لما أحدثته engineers وخيراء في الرياضيات mathematicians ونظرا لما أحدثته تسريبات ويكيلوكس من ضجيج وضوضاء خلال تلك المنوات القليلة الماضية وارتباط جزء كبير من ذلك بأحوال المنطقة العربية والإسلامية ، يصبح من اللازم أن نتأمل في ثلك التسريبات ، وأن نحاول تفهم مغزاها ودلالاتها عربيا وعالميا.

### ويكيليكس والإعلام .. أية علاقة ؟

يجب أن نوضح في اليدابة أن عملية التسريدات سواء أكانت غير رقمية الي حدثت قبل ظهرر الإنترنت، أو رقمية سنشأت نتيجة جدلية العلاقة بين المؤسسة الديامية والمؤسسة الإعلامية، وهذا ناجم عن خبرة طويلة بين المؤسسة الديامية والمؤسسة الإعلامية نعيش على الأخبار المسرية إليها من قبل السياسيين، ومن ناحية أخرى، يعيش الدياسيون على نشر معارمات بوامعلة المؤسسة الإعلامية، والمثنيع أمسار هذه الجداية في الماضي، أن يتعجب من مدى علاقة التسريب الرقسي بوسائل الإعلام، وخاصة أن الموقع في حد ذاته ولهد تكور تكنولوجي في مجال الاتصال والإعلام الرقمي .

ومن المعلوم أن هذه الجداية بين المؤسستين ، حدودها هي حدود الدولة الوطنية ، بمعنى أن الطرفين اللذين بتخاصصان بتخاصصان بعد كل خصام ، وفي هذا الصند توجد أمثلة شهيرة هي : فضيحة روترجيت ، وفضيحة سونيكا وبيل كلينتون، والتي صنعت نجوما في ميدان الصحافة مثل بوب وودرارد، وكارل برنشتاين ، والصحفي " مات درادج" الذي وقع في يده موضوعا تم تسريبه إلى مجلة ( نيوزويك ) ، وتعززت شهرته كثيرا بصورة مفاجئة . وهزلاء أيضا هاجموا ويكيليكس مثلهم مثل الصحفيين الأخرين ، وأيا كان الدافع من وراء هجرمهم هذا ..

وهذا تجدر ملاحظة أنه سهما نطورت هذه العلاقة الجدلية لتطوير حقوق الجماهير في المعرفة ، إلا أنها تبقى في النهاية محصورة في حدود الدولة ، كما أنه في بعض الحالات نفرض على المؤسسة السياسية تقديم ضحايا لهذه التسريبات ، قد يكون منها الرئيس لفسه ، وهذا مثلما جنت الرئيس ليكسون في فضيحة " ووتر جيت " ، وبيل كلينتون في فضيحة " موذيكا ليونيسكي " .

أما فيما يتعثق بموقع ويكيليكس ققد استراعت المراسلات المسرية مؤخرأ من قبل الموقع انكباء العللم بأسره لما حملته من تقاصيل كانت تعتبر في عداد المعلومات السرية، وهي الذلك حظيت بتخطية إعلامية واسعة واهتمام رسمي كبير، لكن رغم الحرج الذي أحدثته الوثائق المسرية لدى دوانر القرار الأميركية ذهب بعض المعلقين إلى أن الحكومة الأميركية طعالعة في تسريب البرقيات وكشف المستورء فهم اعتبروا أن الولايات المتحدة بكل قوتها والإمكانات المترفرة لديها لمجمع المعلومات والقحكم فيها لا يمكن أن يص هذا العدد البهائل من الوثائق والمقدر بربع مليون وثبقة تحت أنف الاستخبارات الأميركية دون ضوء أخضر من أوياما نفسه لهدف ما والحال أن هذا الافترايض خاطئ تماماً، فتمسألة أكثر تحقيداً من نظرية المؤامرة التي يلجأ إليها البعض لتفسير ما جرى، لأن الأمر متعلق بطبيعة العلاقة غير الودية في الكثير من الأحيان بين الحكومة والإعلام الأميركبين، ثلث العلاقة القائمة أساساً على الخصوعة والتنازع وبموجب هذه العلاقة يعنقد المهنيون في وسائل الإعلام المختلفة أنه من ولجبهم رصد ما تقوم به الحكومة وكشف الأسرار التي تسعى إلى إخفائها ما داموا معنيين بممارسة الرقابة على النشاط الحكومي ومحاسبة المسؤولين الرسميين، والحقيقة أن الحديد من الأميركيين الحانيين يتعاطفون مع هذا الرأي ويمملادون جهود ومماثل الإعلام في كشف المعلومات التي تتبح لهم التعرف عن كثب على ما تقوم به الحكومة ومراقبة تجارزات بعض مسؤوليها لأن ذلك من صميم النظام الديمقر اطي.

ويضاف إلى ذلك أن الرأي العام ليس على علم بالمطومات الذي تعتبرها الحكومة سرية ويتشكك في أن يعمد المسؤولون إلى إخفاء الأخطاء والهفوات

بدعوى أنها تندرج في إطار المعلومات السرية التي تمس الأمن القومي. أما الحكومة فهي تبذل جهودأ كبيرة لضمان أن الدبلوماسيين وباللي المسؤولين الذين بحكم عملهم يطلعون على المعلومات، أن يكشفوا عنها في وقت من الأوقات من خلال إخضاعهم أولاً وقبل ترطيقهم إلى قحص أمقي صبارم للتأكد من ولاءاتهم، هذا بالإضافة إلى أدائهم تسم الحفاظ على أسرار الدولة وعدم عرضتها على الملأ، وهم بموجب هذا التعقد لا يحق أنهم كشف المعلومات السرية لغير الجهلات المخولة بذلك لكن اختلاف رجهات الفظر بين المحكومة من جهة والإعلام من جهة أخرى، حول طبيعة المعلومات ومدى سريتها، هو. ما يثير الجدل ويخلق التباين في المواقف بين الضغوط التي يعارسها الصحفيون والإعلاميون على مصادر حكومية لكشف ما تديهم وتتوير الرأي العام كجزء من السلطة الرابعة للإعلام الذي تخونها لمهم النيمقراطية وبين اعتبارات الأمن القومي التي يصعر عليها الرسميون، وفي أغلب الأحيان يكون هذا القجاذب صحياً بالنسبة للديمقراطية الأموركية إذ يبقى الشعب على عام بدواخل الأمور الذي تتبح له نقييم العمل الحكومي وتكوين رأي حول ما بجري دون تعرفيض المصائح العليا للبلد لأي ضرر مترتب على ذلك. هذا الاتفاق الضمني بين الإعلام والمسؤولين يدفع الحكومة إلى توخي أعلى درجات الشفافية الممكنة تجنباً لأبة فضائح قد تكون تكلفتها السياسية مرتفعة.

لمكن مع ذلك يتعرض الاتفاق الضمني بين الحكومة والإعلام لاختبار حقيقي عندما بحصل أحد الصحفيين على معلومات مهمة يراها صبالحة للنشر ويخالفه المسؤولون الحكوميون الرأي بحيث يسعون إلى وقف النشر، وهو ما حصل مع وثائق ويكيليكس التي عرفت الحكومة قبل عدة أشهر أنها على وشك الظهور إلى العن، لاحيما وزارة الخارجية التي تخوفت من المراسلات السرية التي كان يبعث بها ديلوماميوها وتضم معلومات حول اجتماعاتهم مع قادة الدول وخلال المفاوضات الشاقة التي دارت بين وزارة الخارجية وومعائل الإحلام التي عبرت عن رغبتها في نشر الوثائق المتحصل عليها، وجدت المؤسسات الإعلامية نفعها في حيرة من أمرها بين إطلاع الرأي العلم على ما المؤسسات الإعلامية نفعها في حيرة من أمرها بين إطلاع الرأي العلم على ما

تضمه الوثائق من معلومات حساسة وبين الشغوف من أن يؤدي نشرها إلى ضرب المصالح الأميركية والنيل من ثقة العالم بالدبلوماسين الأميركية والنيل من ثقة العالم بالدبلوماسين الأميركيين. وفي هذا السبق، وتجنباً للمتابعة القضائية في حال نشر معلومات سرية تمس أمن الدولة، ارتأت وسيندن إعلاميتان نشر ما ادبهما بالقزامن لتعزيز الموقف الإعلامي وجعل الأمر صعباً على الحكومة التي لا تستطيع فتح جبهات متعددة على وسائل إعلامية عديدة حتى لبيدو الأمر وكأنها تسعى إلى تكميم الصحافة، وهو ما يتعارض على كل حال مع البند الأول في الدمسور الأميركي الذي يكثل حرية التعبير ويجعلها أساساً اللظام الديمة راحلي الأميركي. ومع ذلك ظلت زدرد حرية التعبير ويجعلها أساساً اللظام الديمة وصوائها إلى الرأي العام متضاربة بين من اعتبرها جديدة اللغاية وتحمل معلومات غير مسبوقة تضيء العديد من الجوانب المعتمة في الديلوماسية الأميركية، وبين من تعامل معها على أنها الحوانب المعتمة في الديلوماسية الأميركية، وبين من تعامل معها على أنها تحصيل حاصل وأنها لا تكشف إلا ما كان معروفاً في العلاقات الدولية من قبل وما كان متداولاً في أروقة صنع القرار.

وهكذا نجد أنه مثلما حدث بخول الإعلام الرسمي في الفضائح التسريبية المشار إليها " ووثر جيث ، ومونيكا " في عمليو مساومة مع المؤسسة السياسية في إطار امت أسمه الحدود الوطنية ، نشأت أبضا عملية مساومة غير مالوفة ابن مرقع إلكتررني ، وبين مجموعة صحف في عدة دول النشر هذه التسريبات حيث بدأت الصحف الاميركية نيويورك تايمز والبريطانية الغارديان والالمانية بير شبيغل والفرنسية لوموند في نشر مضمون آلاف الوثائق الدبارماسية الاميركية السرية التمامون ويكيليكس؛ لكن كيف عملت هذه الصحف؟ الاميركية السرية التي قدمها موقع ويكيليكس؛ لكن كيف عملت هذه الصحف؟ هذا ما سوف تكشف عنه الصفحات والمبلحث القلامة .

## دور وسائل الاعلام في النسريب

منيق أن وضحنا – في المبحث السابق – أن هذاك ثلاث نقاط عامة جديرة بالذكر حول حالات تسريب المعلومات ودور وسائل الإعلام في المجتمع الأمريكي، وهي: أولا إن قدراً كبيراً من المعلومات السرية للغاية يتم تسريبها عمداً بوساطة الحكومة في محاولتها المتحكم في الأخبار بدلا من إفشالها بواساطة المخبرين على أساس يدعي أنه غير مرخص به

والنفطة الثانية بشأن تسريب المعارمات هي أن جمع المعلومات في المخابرات علم ناقص في أفضل الأحوال ، وقد قدم مخبرو الصحف خدمة كانت الحاجة ماسة إليها، يكبح قدرة المحكومة على الثلاعب في تنفق المعلومات.

واللفظة الثالثة إن وكالة المخابرات المركزية روكالات المخابرات الأخرى لم يكن متصوبا قط أن تكون هنات حكومية الحوق غيرها وتكون مستقلة عن السلطة التشريعية أو فوقها.

إلا أنه بحدث المعدود من انتهاكات المعربة عن طريق وسائل الإعلام ، النبي يستخدمها أولنك الذين يحتفظون بالأسرار لنقل معلومات سرية إلى الجمهور ولما كانت وسائل الإعلام تقوم بمثل هذا الدور الرئيسي في الصراع بين الانقداح والسرية ، فهي دائما في مركز جدل .

ويكون هذا أحبانا أمر غير عائل ، إذ إنه ينبغي أن يقع العباء الرئيسي لحفظ الأسرار على عاتق أولئك الذين يحتفظون بها ، وفي الحالات التي تقع فيها إساءات في إستخدام السلطة ، قد لا يكون هناك أي مبيل أخر لمحاسبة الذين بمارسونها غير " تسريب " الوقائع إلى وسائل الإعلام . ولمن هذا لا يعني أنه ينبغي إعقام وسائل الإعلام من المساءلة ، رغم أن بعض المتحدثين باسم وسائل الإعلام قد ذكروا مزاعم تضعهم في نقس هذا الوضع .

وفي الحالات المنظرفة ، تطالب وسائل الإعلام للفسها بحقوق وامتوازات وكالة مخابرات سرية وهذه المطالب هي : حماية نامة للمصادر والوسائل ، وأن يكون لها الحق في أن تقرر أن تنفع ثمناً للمطومات ، ومتى وهل تلابع ، ورفض الخصاع تحليلاتها أو حتى مزاعمها لسلطة خارجية تتقييمها باعتبارها مسائل أمر واقع . ومثل هذا الوضع في جوهره هو بمثالة حق شامل لمسرية وسائل الإعلام ، مع كل المخاطر الذي تصاحب إساءة الاستخدام الذي قد توجد في المؤسسات الأخرى .

إن الديمقر اطبية تحتاج إلى صحافة حرة ، واكنها تحتاج أيضا إلى صحافة مسئولة ، وإذا كانت الحكومة كما يزعم المتحدثون باسم وسائل الإعلام باستمرار - هي فقط التي يمكن إخضاعها للمساءلة إذا كانت مفتوحة ، فلماذا ينبغي أن نتجنب قسائل الإعلام - وهي الوحيدة المساءلة بمنحها الحق في السرية التامة .

وترد وسائل الإعلام على ذلك بالناكيد على أخمية حماية مصادرها . وتحاول التدليل على أنه إذا طنب من الصحفيين بشكل روتيني الكشف عن هذه المصادر . فسوف يحدث بلا ربب نقص في المصادر " الداخلية " ، وهذلك شيء بالنسبة لذلك ، فالأشخاص يفضلون تقنيم معلومات مثيرة تحت ستار محبول الأسم بدلا من تقديمها " مسحلة " بلاسمانهم . ويحتاج المجتمع المفترح إلى تشجيع الأشخاص على قول الحقيقة للجمهور ، حتى عندما تكون الحقيقة محرجة بصورة رهيبة . إنه من الضروري حماية مصادرها كلما أمكن ، ولكن هل يلبغي أن تعتد هذه الحملية إلى حالات يحتفظ فيها الصحفيون بمعلومات جوهرية للتعرف على المجرمين ؟ وهل يجب أن تطبق على حالات تعطي فيها معلومات إلى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها معلومات الى وسائل الإعلام وعن طريقها إلى أعدائنا ويكون من الواضح أنها تضر بالأمن القومى ؟

وُإِذَا اتَنْقَنَا عَلَى أَنَهُ لِيسَ لَوَمَعَلَلُ الإعلامِ حَقَّ مَطَلَقًا لَكَنْفَ الأَسْرَارِ ، ولمن صحاعة هذا في قانون ، فسوف تبقى بعض المعلومات التي تصل إلى الجمهور سرية . وعلى عكي ما يزعم الذين يكالبون بانقتاح أكبر باستمرار ، فإن هذا قد يماعد العملية السياسية فعلا .

إن مطالب السرية إزاء الانفتاح تُحدث نعارضا بين مصلحتين مشروعتين ولكنهما متعارضتين . فالسياسة المعيدة ، والعلاقات الطبية ، والعمليات الناجحة ، تتطلب كلها قدراً معينا على الأقل من السرية ، ولن يفيد دعاة الانفتاح أن يطالبوا بلن تصبح كل أو حتى أغلب المعلومات السرية معروفة للجمهور . ومن الناحية الأخرى فإن للجمهورالحق في معلومات كاملة بصورة معقولة .

### والحل إذن ؟

إن الحل المثالي - كما سبق المتول - هو أن تقوم السلطة التنفيذية بشرح مياستها ، والفكر الذي أدى إلى رضعها ، وذلك في أكمل صورة ممكنة ، حتى تستميع الجماهير على الأقل أن تتابع العملية التحاراية . ولا يستطيع أحد أن يطالب بشكل معقول أن تشرك المحكومة العالم بوجه عام في أسرارها ، ولكن من المعتول بالتلكيد أن تتوقع من الزعماء أن يشرحوا لنا ملاا يفعلون والأأنى الحد الممكن الماذا يفعلون ذلك . وهكذا فإنه في حين أن الجمهور ليس من حقه أن بعرف ما ذكره زعماء أجانب المسئولين ، فإنه ينبغي أن يكون كبار صانعي السيامات قادرين على إعطاء الجمهور الدروس التي تعلموها من تلك المحادثات . وينطبق نفس المبدأ على مجالات أخرى ، نقوم فيها المعلومات السرية في السياسة : فالأسرار يجب أن تبقى معرية ، ولمكن نتانج الأسرار يجب أن تكون موضع مشاركة .

# هل أدخلت ويكيليكس الإعلام ' بنشر وثائق سرية ' عهداً جديداً ؟

أوضدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن تحديد حجم الضرر الذي ألحقه تسريب "ربكيليكس" لوثائق عسكرية عن الحرب في أفغانستان بالأمن القوسي الأمريكي قد يستغرق أسليع، لمكن معرفة تأثير ما حدث على طريقة الحسول على الأخبار لا يستغرق سوى دقائق.

ونشربت "ويكيلبكس "wikiLeaks موقعها الإلكتروني حوالي 91 ألف وثيقة لكنها أرسلتها أولاً إلى صمحيفتي "نيوبورك تايمز" الأمريكية و"الغارديان" البريطانية ومجلة "دير شبيغل" الإخبارية الالمانية لتضمن أن تحظى بالانتباء والانتشار الكبيرين.

ويؤكد ما حدث أن شبكة الإنترانة والإعلام الاجتماعي يعطنيان جماعات ثم تكن موجودة قبل عدة سنوات أدواراً رئيسة في الصحافة، وأن المنافذ الإعلامية المعروفة لازالت تلعب دوراً في تحليل ونشر الأخبار.

كما يظهر أن الأمساء المعروفة لهذه المنافذ الإعلامية وعلى الرغم من خفرت بريقها في عصس الإنترنت بمكنها أن تضخم الأهمية الملحرظة للحدث وفقاً لطريقة تغطيتها له.

والسؤال بصبغة أخرى: هل يمكن اعتبار ما قامت به "ويكيليكس" عملاً صمحانياً \* في الرقت الذي أصبحت فيه مرونة لتعريف الصحافة، حيث نشرت منظمات الأخبار على المدونات وعلى موقع "تويتر" التدوين المصغر في رقت يتحدى فيه الإنترنت المنافذ الإعلامية التقليدية، ويخفف من قبضتها على من ينشر الخبر.

وقال بول شنايجر، رئيس تحرير موقع "برويوبليكا" المتخصص في الصحافة الاستقصائية مدير التحرير السابق لـ ورل ستريت جورنال": "لا أعرف ماذا تمسون ما فعلته ويكوليكس ولا أقصد بذلك أي حط من قدر ها، لكنها ظاهرة جديدة.".

ويينما تتبع الصحف مثل "ليويورك تايمز" ارشادات صحافية من قديم الزمن النشر كل الاخبار الصالحة للنشر"، ونقل الاخبار الدون خوف ولا محاباة" فإن جوليان أسلاج مؤسس ويكيليكس قال لـاندير شبيجل": "أسامتم بمساعدة الصعفاء وأثلاذ بسحق الأوغلاء".

ونشرت "ويكيليكس" آلاف الوثائق من مصدار تقول إنها تكشف النساد في الشركات والحكومة. وبثت على الإنترنت شريط فيدبو الهجوم شنئه طائرة هليكوينر أمريكية في العراق عام 2007 وأسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم صحفيان من "روينزز.".

وتعلن "ويكيلزكس" رأيها على الموضوع وتصف الهجوم الذي عرضه الشريط بأنه "جريمة تتل غير مباشر ".

وخعرضت "ويكيليكس" بسبب الفيديو لحجم انتقلدات يماثل ما تعرض له الجيش الامريكي بسبب الهجوم. واتهم بعض المنتقدين "ويكيليكس" بانتقاء الملاة التجريزية لمدعم وجهة نظرها، لكن المنافذ الاعلامية النتليدية تتعريض الانتقادات معاثلة منذ منات السنين.

وفي واقعة التصريب الأخيرة جنبت "ويكيليكس "انتهاها كبيراً لوثانق المحرب في أفغانستان عن طريق قصر توزيعها الأولى على المدقة الإخبارية التقليدية المشهورة على مستوى العالم في سجال الصحافة والتي تحظى بثقة دولية.

وضمنت "ويكوليكس" بقرارها نشر الوثائق أن تحدث تأثيراً عالمها حثى وإن كان بعض المراذين قالوا إنها لا تحتري على كثير من المعلومات. فني غضون نقائق من نشرها على شبكة الانترنت ظهرت موضوعات ذات صلة على "تويتر" وبدأت المذافشات على المدونات وتفاقلت المواقع الاخبارية الثقارير.

وأرسك "ويكيليكس "ائمادة إلى الصحف قبل شهر من نشرها لتعطيها وقتاً لدراسة الوثائق.

وأفاد مقال نشر في يونيو بصحيفة "ذا تيويوركر" بأن أسانج الاسترالي وزملاءه يستخدمون انصالات مشفرة وهناك اشتباء في وجود مراقبة، وبشكل ما تطبح وبكيليكس بالأفكار التقليدية لنقل الخبر الصحافي.

واستخدام شبكة من الأشخاص العادبين للحصول على الأخبار هوا ما بطلق عليه خبراء الصحافة اسم "صحافة المواطنة" وتعني استخدام العديد من الأشخاص لمعرفة الأمور بدلاً من الاعتماد على الصحافي الاستقصائي وحده واستخدمت "ويكيليكس" شبكتها لفرز الوثائق لكنها تركت مهمة التأكد من الحقائق لصحيفتي "قيويورك كايمز "و"الجاربيان" ومجلة "دير شبيجل" على اعتبار أنها أختام موافقة معترف بها لجودة المعلومة. وهذا النوع من التعاون لم يحدث قبل عصر الإنترنت أو حدث نادراً.

وفي هذا قال ادرارد واسرمان، وهر أستاذ في أخلاقيات الإعلام في واشنطن وجامعة لمي في التسينجتون بولاية فرجينيا اللو كانوا (ويكيليكس) نشروا كل المادة الذي لديهم بيساطة الاتهموا بالاستهتار الشديد.. ولفشلوا في تحقيق هذا القدر من الشهرة والرواج ". إلى ذلك أعلنت رئاسة تعرير موقع Wikinaks للذي نشر وذلتى سرية عن العمليات العمكرية الأميركية في أفغانستان أنها لا تمثلك معلومات عن الشخص الذي سلمها الرئائق الأنفة الذكر، وفقا لما نقلته وكالة أسوشياد يرس عن جوليان أسانج، رئيس تحرير..Wikileaks

وأكد أسانج في كلمة له أمام دادي الصحة بين اللندني اللندني المتحدة مصمم الموقع التكنولوجي المقضصين بالبحث ونشر المعلومات الفاضحة مصمم بطريقة تخفي أبة بيانات عن الجهة المرسلة للمعلومات? تحن أن نعرف أبدا من يرسل لنا المواد في نظامنا برمته مصسم بطريقة لا تجعل منا حملة أسرار. " وأشار بلي أن مثل هذه الاحتواطات وضعت لحماية مصلار الموقع من الهيئات الاستخبار الية والمنظمات المعادية.

### ويكيليكس والصدافة

يمثل ظهرر موقع «ويكوليكس» WikiLeaks عهدا جديداً للصحافة في عصر الإنترفت، حيث أعاد تعريف الأدوار وتوزيعها في الصحافة التقيدية المعتبدة على «المصدر المنطبعة»، رغم أن مهمته تقتصر فقط على فضح جرائم الخرب والفساد في أي مكان، وذلك بنشر أكوام من الوثائق الأوليّة السّريّة، بشكل يضمن سلامة مُسرّبيها.

إن دور «ويكيليكس» بمكن اختصاره في توفير المُعْطَيَات، أي البيانات الأولية من تقارير وصور، التي لا تمثل منفردة أي معلومات مكتمئة ذات قيمة كبيرة، بن يجب التنقيب فيها الاستخراج معلومات مفيدة منها وبذلك أزال الموقع عن كاهل الصحافة التقليدية أكبر عبء؛ وهو إيجاد المصدر التطلع فليجد المصلار والتحقق من دقتها أصبح شغل «ويكيليكس» الشاعل، وتحليل الشغطيّات أصبح مهمة الصحافة.

كان الصحافي سابقاً بيحث عن مصادره الخاصة، السرية إجمالاً، الحصول على معلومات حصرية بحقق بها ما يُعرَف إعلامياً بالمبق أو الخبطة الصحفية أما الآن مع «ويكيليكس»، فقد فقد المصدر هالة الأهمية السابقة،

وأصبح المضمون الذي تمثله الوثائق الأولئيَّة هو الأهم. لم يعد مهماً معرفة مصدر الوثلاق، بل ما تنظوي عليه من معلومات.

إن مُجِرد نشر وثائق أوليَّة على الإنترنت لا يمثل عملاً صُحفياً بحد ذاته: ولكنه يؤنس لاحقاً لعمل صُحفي احترافي. إنه الحافل الذي يبدأ بتشكيل دور الصحافة الحقيقي، ويُنخلها في سلسلة تفاعلات قد يثبلور منها تحقيقات متميزة، وقصص خبرية مُذهلة.

يمكن تشبيه عمل «ريكيليكس» بمطاحن القمح التي توفر الدقيق (المادة الخام)، لتتلقنها بعد ذلك المخابل والمعامل (الصُحف) لتصلع من هذا الدقيق أصفافاً متعددة من الخبل والفطائل هذا الدور الأساسي والربادي في عالم الصحافة بُعرى وجوده إلى موقع «ريكيليكس».

الصحافة التقليدية تحولت بفعل «وبكيليكس» من «صحافة مصادر مُطلَّعة» إلى «صحافة تحليل مُعْطَيّات». يزود «ويكيليكس» الصحافيين بيباذات أوليَّة (مراد خام)، ويترك لهم التحليل والمعالجة ، ليخرجوا بعد ذلك بنتانجهم المستقلة، والهنف النهائي زيادة الشقافية، كما جاء في رمالة وجهها أحد مديري «ويكيليكس» إلى كل مسئولي الرقابة في العالم، حيث قال: «إما أن يكون الفرد منكم شفافا، أو متَقُرَض عليكم الشفافية».

إن مرقع «ويكولوكس» يؤسس لمسحافة جديدة همها المرئيس طسمان الشفافية وتحقيق العدالة في كل مكان لقد تم إنشاء «ويكولوكس» لنوافع أخلاقية، الشفافية وتحقيق العدالة في كل مكان لقد تم إنشاء «ويكولوكس» لنوافع أطلاقية، التمثل في فضيح الفساد وتعريقه أيا كان مصدره لذا كسب ود أولئك النبن بمتلكون الدوافع ذاتها، وشجع أولئك الذين شهدوا سأس وكوارث إنسائية أو شاركوا فيها، ولم تسامحهم ضمائرهم على كثماتها، على نشر ما تديهم من وثائق، لمحاسبة المتسبين

ومع أن «ويكيليكس» يبطل جهداً كبيراً في التحقق من مصادره ومدى صحكها، فإن جوليان أسانح؛ مؤسس الموقع ومديره، يدعو الصحافيين للتحقق بانفسيم من أية معلومات بتلقونها. يقول أسانج: «ينبغي للصحافة أن تكون علماً؛ فالمعلومة يجب التحقق سنها إذا أراد الصحافيون اكتساب مصدافية حقيقة لعملهم عليهم دائماً سات مذا النهج العلمي، احتراماً لعقول قرانهم». المثير أن أسانج وصف تمريبات موقعه حول حرب أمريكا في العراق بأنها: «أدق تفاصيل تُكتَنف بالمنور والوثائق حول حرب عبر التاريخ».

وإذا كان البعض يرى الصحافة بأنها سجل تاريخي للأحداث، فيجب غلى الصحفيين توثيفها بأمانه اعتماداً على مصادر أرائية أصيلة. ولا يختلف، من هذا المنظور، عمل الصحفي عن عمل المؤرخ؛ إلا أن المؤرخ يبحث غلاباً في وثائق «قديمة». أما الأن في حتبة «ويكيليكس»، فالمؤرخ بتساوى الأول مرة مع الصحفي في حصوله على وثائق «حديثة جداً»، عُمر ها من عدة أشهر إلى بضع منين، ما يُسهل عملية التحقق من الوقائع وتوثيقها.

إن إيجاد المصادر الصحفية عملية مرهقة ومكلفة اقتصادياً، إلا أن ظيور 
«ريكيليكس»، وربسا نماذج أخرى مشابهة له مستقبلاً، قد يسهم في خفض كلفة 
العمل الصحفي، في وقت تقوم فيه الكلير سن الصحف والمؤسسات الإعلامية 
بتخفيض ميز الباتها أو إعلاق أبوابها بسبب الأزسة الاقتصادية يقول دانيال 
شميت، وهو أحد خمسة مديرين أساسيين داخل «ويكيليكس»: «لا لهدف إلى 
مناهميناء على وظائف الصحافيين، بل على العكس، نسعى إلى جعل الصحافة 
أقل كلفة، لتمكين الصحافيين من القيام بأشهاء لا يمكن لصحفة القيام بها 
وحدها».

لقد أصبح لوجود «ويكيلوكس» أهمية كبرى؛ فقد ثبت أن بعض الدؤل، خصوصاً تلك التي تشن حروباً جائرة تحت ذرائع وأهية، لا تقول الصدق، وتعطي صوراً مغايرة للواقع. كما أثبتت الأبام أن معظم المنظمات الدولية أخفقت في تحقيق العدالة المرجوة الأسباب عنيدة يؤرّق شرحها ويطول.

ويظل سؤال مُحيِّر يدور حول مدى فاعلية نشر «ويكيليكس» لُوتُــتق تُغص دولاً مستبدة تتحكم بالصحافة وتحظر حرية الرأي، هل سيكون لنشر ها اي أثر؟ أم سيكون مصدر الودائق والموقع الحجبُّ؟

أجمل ما في «ويكيليكس»، حتى لو حجبته بعض الدول، أن ظهوره غير خريطة النفوذ الإعلامي الغربي والعالمي إجمالاً؛ فلم تعد الشبكات الإعلامية السعروفة مثل «سي إن إن»، أو «فوكس نيوز» تُريفا ما ترى. أنه حقاً عصر تحدى ذوي النفوذ!

# هَلَ تعاملتُ الصدافة التقليدية مع وثائق ويكيليكس تعاملا مهنياً ؟ تفاوت في التغطية

تعامل الصحافة التقاودية سع برقيات ويكيليكس كان غير مهنها، وفقاً الأبورمان. "كان هناك تجاهل للبرقيات في المواد الخبرية والتحقيقات وخشية من الاقتراب منها، ولا أعرف سبب هذه الخشية لأنها ليمت ضمن الخطوط الحمراء."

ونفت إلى وجرد قصور وانتقائية في تعامل الإعلام الالكتروني مع البرقيات، "بعضها ترجم بعضها وفقا لما توافر لديه من المكانيات وبعضها الأخر ترجم ما توافق منها مع أجنداته السياسية والأيديولوجية والمتراشق السياسي."

وبين أنه كان يجب على الإعلاميين والسياسيين أن يتعاملوا معها من راويشِن، طبيعة البرقيات نفسها والنقاش حولها فنيا ومهنها والتمييز بين ما تضمئته من مواقف المطارة الأمريكية التي أرى فيها مواقف متحيزة لملاجئدات الأمريكية وهذا طبيعي، وبين مواقف السياسيين الأردنيين التي ريما تخلف مواقفه العليمة.

"نحن في المشهد الإعلام اخترانا هذه القضايا وقفرنا إلى معارك داخلية مياسية وإلى تبادل الاتهامات. لا أعنق أن السفارة الأمريكية اخترعت هذه المواقف فهي موجود؟"، قال أبور مان.

وحذر الكاتب من تعامل الإعلام مع موضوع الهرية الأردنية الفسطينية كخط أحمر "ثلاسف الإعلام ما زال الإعلام يتعامل مع القضية كمجال المتراشق السياسي المنطقة الوسط خالية تماما، هناك نخب على هذا الجاتب وتتراشق، لكن المنطقة الوسط التي تتعامل بمهنية وعقلانية وانفتاح هي التي تغيب في حين ينترض أن تحتضنها وسائل الإعلام."

ويتغق المحيس مع أبورمان في أن التناول الإعلامي لبرقيات ويكيليكس لم يكن يتمستوى المطلوب. "هذاك تقصير إعلامي في معالجة الموضوعات الني طرحتها ويكيليكس وهي مهمة وحساسة المس بنية النظام السياسي والاجتماعي."

ويعزو الانتقائية التي مارستها المواقع الالكترونية في نشر ما جاء في ويكيليكس إلى توجهات من يدير. "في مناقشة القضائيا الكبيرة ما زلمنا انتقائيين وعير مهنيين وبائتالي لا نسعى حقيقة إلى إصلاح جذري، وهذه الانتقائية باللت على بنيتنا الفكرية والانقسام الحاصل بدلل على انتسام في المجتمع حين نتهم جهات ونبرئ أخرى."

- "اليست الخطورة في الحديث عن المحظورات وإنما في ممارسة الانتقائية في تداول المعلومة وفي الحديث عن أنظمة ومحاصصة":
   قال المحيسن.
- لكن داود كتاب برى أن من حق وسائل الإعلام أن تتنقي الأخبار والمعلومات الذي تهمها. "فهذاك آلاف المعلومات الذي ترد يوميا ويختار الصحفي منها معلومة أو الثنين يعنقد أنها جديدة أو تهم

- قرائه، لكن تزييف أو تحريف المعلومات هو الخطأ، فما دامت الترجمة دقيقة حتى لو كانت مجتزأة وخارجة قليلا عن سياقها ليست جريمة نشر أجزاء ملها."
- "تحن ففضلنا نشر البررقبة كامئة، ضمن إمكانياتذ، كمرجعية ويعكن اللاخرين إعادة نشر ما يشاؤون منها أو التعليق عارها. وخلافا لما كان عليه الوضع سابقاء البوم لا يوجد أي جهة أمنية أو غيرها تتدخل فيما نشر"، يضيف كالب.
- ويقوم موقع عمان نك وحبر كرم بارجمة برقيات ويكيليكس المتعلقة بالأردن، من الانجليزية إلى العربية، ونشرها في صفحة خاصة. والهدف، وفقا لكتاب ، توفير الععلومات والوثائق التي نعد "كنزا السيتمين بالقضايا العامة، في ظل صعوبة الوسبول إلى المعلومات". وقال" :قررنا في عمان نت وحبر كوم أن نترجم وننشر كل برقية عن الأردن من اللغة الانجليزية إلى العربية كما هي، لتوفير المعلومات للمتصفح العربي على الانترنت ومن ثم يمكن لقسم الأخبار في عمان نت ورانيو البلد أن يغطيها إخباريا."

#### فانمة

لكن مع كل هذا الجدل الذي أثاره موقع ويكينيكس ، تبقى مجموعة من الأسطة ... عن الويكيليكس والإعلام - الذي تبحث لها عن أجوبة :

- هل بين ويكيليكس والإعلام .. أية علاقة ؟
  - وما درر وسائل الإعلام في الشريب ؟
    - هل يصبح نشر تسريبات ويكيليكس ؟
- كيف عملت الصمحف العالمية على نشر وثائق ويكيليكس؟
  - على تشكل تسريبات ويكيليكس انتصار أ ساحقاً للإعلام ؟
- هل ويكيليكس" تُدخل الإعلام عهداً جديداً بنشر و ثائق مبرية ؟

- هل يمكن اعتبار ما قامت به "ويكيئيكس" عملاً صحافياً ؟
- هل تعاملت الصمحافة النظيدية مع وثائق ويكيليكس تعاملا مهنياً ؟
- ما هي وجهات نظر المحالين السياسيين والإعلاميين في ظاهرة ويكيليكس؟
  - الشريب وتأثيره على الصحافة وموقعها والعمل الصحفي ؟
- هل تسبب موقع ويكيليكس في إحداث خال في معابير النشر الصحفي
  - وهل غير الصحافة التقليدية " الورقية " إلى الأبد؟
    - و هل غير الموقع الصحافة الإستقصائية ؟
  - هل يعتبر ويكيليكس شكلا من أشكال الإحلام الجديد؟
- ما موقف الإعلام الدولي والعربي من ظاهرة الويكيليكس ؟ الاعلام
   الفرنسي
  - قل أثرت أو ستثر هذه الظاهرة على المصادر الإعلامية؟
- ما علاقة ما نشره موقع ويكيليكس بحرية تداول المعلومات وحرية الإحلام ؟
- وكيف تتاولت المراكز العلمية والمنتديات الإعلامية هذه الظاهرة الإعلامية بالدرامية ؟
  - وماهي ردود أفعل الإعلام العربي إزاء تثلث الوثائق ؟
    - أهل التسريبات درر في ثورات الربيع العربي ؟
      - وما هي الضوابط القانونية الدولية للوثائق ؟

المزيد من التفاصيل انظر كتابنا " ويكيليكس والإعلام .. أية علاقة ؟ "

( القاهرة :دار فكر وفن 2012) .

تُسريب أم قرصنة الكثرونية ؟؟

وهذا موضوع الخر

#### الهوامش

- موسوعة ويكيبديا الحرة ..
- · · · بيئر أبس : تصريبات ويكيليكس تأثير جدًلا حول أورة المطومات .
- ساس باطر : من هو جوثوان أسائح صاحب تسريبات ويكيليكس؟ : 30 توقمبر http://web.archive.org/web/20071020051936/http://iq.org/2010
  - مجدي كامل : الويكيئيكس ، وما أدراك ما الويكيليكس ( جمهورية مصر العربية دار الكتاب العربي ، 2011 ) .
    - أكرم سامي : شعواة العبرية ثجوليان أسائج .
    - ماكدرمارات فورات زالهجوم على ويكيئيكس .. هل من مخرج
  - ثينًا الجزوسي ؛ ويكولوكس كسلطة تكنولوجية ( معهد الدوحة (المركز العربي للأبحاث ودراسة العياسات، 2011/06/21 )
- جمال سحمد غيطاس : كيف يقاوم ويكيئوكس خطر الالهيال والاختفام ، مجلة نفة العصل عند يناس 2011 .
- كريم مجدي : جوليان أسائح " مذكرات الرجل الذي غير العالم " عرض لكتاب ، جريدة أخيار اليوم ، عدد السبت 24من سبتمبر 2011 .
  - أمنة جميل الفرج: التنفوثوجيا الحديثة ووبكيتيكس ، شبكة التوافق الإخبارية
     في 11-12-2010 .
- »viklienks.org Treffic Deteils from Alexa.
- -Wüdleaks; About . Wikill, cake
- -Wikileaks has 1.2 million documents .?WikiLeaks McCircal) Chris" -Wikileaks revials video showing US air crew shooting down Iraqi civilians WikiLeaks to publish new documents ("
- Rogers, Simon". Wikileaks Iraq war logs: every death mapped ("The Guardien-
- Winners of Index on Censorship Preedom of Expression Awards Announced.

#### الفصل الثالث : إعلام التسريبات

- -The Cry of Siland, Report on Byrra-Judkisł Killings end Disappearances Kanya. National Commission on Human Rights
- Amnesty announces Medie Awards 2009 winners . Amnesty International UK.
- -Resor Paulina" --pronocting Web sites that could totally change the news "Daily News .-.
- -Priedman: Mepun" «Julian Assange: Readers' Choice for TIME's Person of the Year 2010.
- -Cursis, Polly" Ministers outst Wise up not clara up' after WikiLeaks disclosures of files.
- -Media says government's reaction to WikiLeaks 'troubling A.
- -John Kampfner: Wikileaks shows up our media for their decility at the feet of authority of The Independent.
- "Shafer: Jack" (Why I Love WikiLeaks ""Greenwald) Glenn" (WikiLeaks reveals more than just appearament secrets.
- -Glimore Dan" -Defend WikiLoaks or lose free speech \*\*Salon.com-Pirst, They Cume for WikiLeaks. Then "...
- -Medb Rhape: Where's the democracy in hunting Wikileaks off the Net"(The Independent.
- -WikiLeaks, the New Information Cultures and Digital Perforsia Economic&Political Workly Retrieved 8 January 2011.
- Congress Mults How to Stop WikiLooks to Its Tracks ("Fox Name)

# المبحث الرابع

# تسريبات سنودن . والإعلام

إدرارد جوزيف سنودن ( Edward Joseph Snowden) أمريكي من عواليد 15/يونيو/1983، تقتي وموظف سابق لدي وكالة المخابرات العركزية، عمل بعقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس" بريام " إلى صبحيفتي الغارديان و الواشنطن بومسة، ونتيجة لتسروبه هذه المعلومات وجّه له القضاء الأمريكي رسمياً تهمة التجسس وسرقة معتلكات حكومية ، ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن ، فضلا عن تهمة النقل المتعمد لمعلومات مخابراتية سرية لشخص عير مصرح له بالاطلاع عليها.

بعيدا عن الرأي المعام - الذي تباين ما بين اعتباره بطلاً ، واتهامه بالخياتة - وبعيدا عن التحليلات السياسية الأثار تصريحات منودن على الأمن الأمريكي ، بدأت بعض المواقع - المعروفة بنشرها للإشاعات والأخبار الملفقة لمغرض جنب أكثر عدد من القراء العابرين عبر الإلترنت - بنشر بعض الإشاعات مذعبة أذها معارسات حصلت عليها حصرياً من إدرار دستودن نقسه وكان من ضمن هذه المواقع موقع Chronicle Internet /http://www.chronicle.su وكين فيما بعد الذي سبق له أن نشر خبراً بشير إلى موت المغنى جستين بيبر، و تبيّن فيما بعد أن المغنى الأخبر مجرد إشاعة، حيث أن المغنى لا يزال على قيد الحياة (http://www.chronicle.su/bebs-dead-1-19).

الإشاعة التي نشرتها "الكرونيكل" مفادها أن سنودن قام بتسريب وتائق سرية إلى جريدة الكرونيكل تثبت أن وكالة الأمن القومي المركزية قد طورت سلاحا سريًا تستطيع من خلاله قتل أي شخص أو السيطرة على دماغه في أي مكان في العلم، و في أي وقت تريد ولا تكتفي الجريدة بهذا القدر، بل تحاول أن تجعل الخبر أكثر مصدائية باذعائها أنها حصلت على المطومات من مقابلة

شخصية أجرتها مع سنوين في موسكر داخل شفّته التي – كما تذعي الصحيفة – تم تحصينها بمضلاات البكترونيّة عازلة للشحفات الكهربائيّة المستقرّة وغير المستثرّة ، صمّمها سنوين لرحمي نفسه في حال قرّربت وكالمّة الأمن القومي اغتياله بنفس الملاح الذي كشف هو سرّه

#### تسريبات سنودن الاخطر في تاريخ الاستخبارات الامبركية

اعتبر مايكل موريل الذي كان يشغل منصب ذات مدير وكالله الاستخبارات المركزية الاميركية السي أي أيه الجمعة أن التسريبات التي قلم بها المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن هي "الاخطر" على الاطلاق في تاريخ الاستخبارات الاميركية.



وقال موريل في مقابلة مع شبكة السي بي اس نيوز " بثث مقتطفات منها المجمعة "اعتقد أنها عملية التسريب الاكثر خطورة انها الخطر عملية تسريب للمعلومات سرية في تلريخ الاستخبارات الاميركية".

وردا على سؤال عن رأيه بسلودن نفسه قال موريل ان هذا الشخص اليس بطلاء لقد خان وطنه".

وبالنسبة الى الرجل الثاني سابقا في الـاسي أي ابه فن اخطر ما سربه سنودن هو الميزالية المفصلة لجميع وكالات الاستخبارات الاميركية والمسماة الميزانية المنصلة لجميع وكالات الاستخبارات الاميركية والمسملة الميزانية المدانسي الولايات

المتحدة التركيز جهودهم في ميدان مكافحة التجسس على المجالات التي نفجح فيها وعدم ابلاء الكثير من الاهتمام للمجالات التي لم نحقق فيها اي لجاح".

واضاف ان "ما قام به ادوارد مغودن وضع الاميركيين في خطر اكبر لان الارهابيين بتخسون الكثير من هذه التسريبات وسيكونون اكثر يقظة اما نحن فان تكون لاردًا المعلومات الاستخبارية التي كنا لنحصل عليها لو أم تحصل هذه التسريبات."

ومنذ فجر ادوارد ساردن قنبلة التسريبات في حزيران/بونيو حين ولهر من بلاده لينتهي به المطاف لاجنا في روميا تواصلت تداعيات هذه الفضيحة الاستخباراتية الاستخباراتية النبسس التي مارمشها الاستخبارات الاميركية على روساء دول وحكومات بعضها حليف للولايات المتحدة مثل التصلت على الهوائف المحسولة اكل من المستشارة الالسانية انغيلا ميركل ورنيسة البرازيل ديلما روسيف ورنيس المكسيك السابق فيليبي كالنيرون.

#### 

ماذا بحدث إذا سراب بدوارد منودن، خبير المعلوماتية المعتمد سابقاً لذى الركانة الأمن القومي، الأميركية ، إلى الروس أسراراً عن برناسج "بريزم" Prism للتجسس الإلكتروني الشامل؟ يصبعب تفادي التفكير في هذا السؤال عند مراقبة ردّ الفعل الضخم لإدارة الرئيس باراك أوباما على لجوء سنودن إلى روسيا، وهو ردّ تضمن إلغاء قمّة كانت مقرّرة بين الرئيسين، وأغاد كثيراً من صور «الحرب الباردة» السابقة بين عملاقي العالم أنذاك: الاتحك السوفيائي وألولايات المتحدة.

يزيد حدّة السؤال أن حرباً الكترونية مستعرة تدور بين روسيا وأسيركا على شبكة الإنترنت، على رغم تصمر «الجبهة» الصينية معارك هذه الحرب الشهكية الصارية لعلم بات بديهيا القول إن حروب المعلوماتية باتت فانقة الأهمية للدول المعاصرة، بل ليس مجازفة اعتبارها الحروب التي تحدّد مصائر الدول وموازين القوى بينها في الزمن الحاضر استطراداً، قد يصح القول مباشرة إن المعلوماتية صارت في المقرن الـ 21 ما كانته القوة الذرية في القرن العشرين.

والمقصود أن المعلوماتية والشبكات صدرت هي العستوى الأعلى في الردع الاستراتيجي بين القوى الكبرى. (لمزيد من الدقّة، فإن الردع الاستراتيجي هو بالنعريف، مقتصر على الدول العظمى، وأيس سواها). وكما وشبطت القنبلة الذرية خلف ظهرها الأسلحة الفقلينية كلها، تبدو المعلوماتية كأنها علت فرق مستوى الأسلحة على اختلافها، بل ربما فرق المسلاح الذري أيضاً. مثال؟ ردعت أميركا المشروع النوري الإيراني مرتبن بفضل فيرومسي «ستاكس نت» و «فلايم «مثال أخر؟ أنشأت أميركا والصين وروسيا وبريطانيا، قيادات مستقلة لقوى المعلوماتية في الهيئات العليا لجيوشها، على غرار القول بقيادات مستقلة لقوى المعلوماتية والعيران و... السلاح الذري غرار القول بقيادات مستقلة لقوى المشاة والبحرية والطيران و... السلاح الذري المصمول عبر صواريخ عابرة للقارات.

# أبعد من أوبنهايمر

مع (ثارت أزمة كبرى ذات أبعاد علمية استراتيجية بين قوى عظمى، وردر سلودن كانه بعد شبح علم النزة الشهير روبرت أوبنهايمر (1904-1967). إذ عمل أوبنهايمر مع السلطات الأمنية الأميركية (كسنودن) في الحرب العالمية الثانية، ضمن غريق «مشروع ماتهائن» الذي صنع التبلة الذرية, وسرت شكوك عن تعريب أوبنهايمر أسرار القنبلة الذرية السوفيات، بل حركم خلال الحقبة المكارثية المقينة التي جعلت من معاداة السوفيات مدخلاً المحاكم تفتيش رأت الشبح الشيوعي في كل زاوية من أميركا. ووصف أوبنهايمر بالله خانن لأميركا، على غرار ما يجري مع سنودن. وغرف عن الأولى اقتناعه بضرورة ضبط القوة انذرية عبر منظمة دولية، وهو أمر أثار

شبهة بأنه مرزب أسرار الذرّة إلى السوفيات كي يُشَحدُث نوعاً من «التوازن» يحول دون استخدام القنبلة الذريّة .وصبرح سنودن أيضناً أنه يعتقد بوجوب عقد اتفاق دولي عن براسج مثل «بريزم.«

والمفارقة أن السلاح الذري لم يستخدم إلا عندما انفردت دولة بالمتلاكه , وراقعياً، أدى تعاد الدول الذرية إلى معادلة «الردع النووي المتبادل»، فلم تستحمل الذرة بعد مجزرتي «هيروشيما» و»داغلزاي» قبل 68 عاماً! حينها، أجمعت أميركا على تأييد المقتلتين، لكن اليسال الأسيركي خرج من هذا الوهم سريعاً, وبعده، ظهر الفيلمون برنزان راسل ووقع وثيقة مع أليرت إينشتاين عن لا أخلاقية السلاح الذري.

هل تتكرّر معادلة «الردع المتبادل» في فضاء الإنترنت؟ هل يُكرّم مناودن لاحقاً، كما حدث مع أوينهايمر الذي منحه الرئيس جون كينيدي جالزة لرفع الحيف عنه؟ هل تكون خطوات الشفافية المعلوماتية الذي أقرَّها أوياما أخيراً، مقدمة لما يرسم ملامح اخرى من النشابه بين سنودن وأوينهايمر؟

#### سنودن.. يفضح وجم أمريكا القبيح

وقف العالم مشدرها تجاه السياسات الأمريكية التي دأبت على استخدام عدة مكايبل تجاه الأمور.. فهذه السياسة لا تأبه لفكرة العدالة أو حقوق الإنسان حال لرتباط الأمر ومصالحها الذائية، أما إذا كان الخيار بصب في مصلحة أطراف لخرين لا تترافق معها مرحلها فالخيارات الإنسانية تستيقظ فجأة لتصم الأخر بكل الشرور وتخفى ألبابها خلف ابتسامة التمساح بينما تفرز عدده الدموع الساخلة عند التقامه فريسته وهكذا تستحم الإدارة الأمريكية بدموع التماسيح وتتعطر بعدها برائحة الدماء.

وقد أظهرت قضية سنوين - رغم التلويح بالتهديد والوعيد، ورفض كل من روسيا والصين تسليمه لبلاده كي تتم محاكمته - اهتزاز مكانة الرئيس الأمريكي عالميًا لاسيما بعد ثوالي الكشف عن تجاوزات أخرى ارتكيتها إدارة أوياما وأسهمت في تقويض أسطورة القوة الفاعمة الذي روح لها كحل عبقرى وغير مكلف لكافحة القضايا داخليا وخارجيا وتسببت كذلك في توجيه اتهامات للولايات المتحدة بأنها من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم ووصفتها وكالة أنباء «شينخوا» الصينية والبرلمان الرومى «بأنها أكبر شرير في الفضاء الخارجي لهذا العصر.

وقد صبرح إدوارد سنودن (29 علماً) بطل هذه القضيحة الذي عمل خبيرًا ا المعلومات في وكالله المخائرات الأمريكية بأن ما قلم به هو تصرف ثلقائي يهدف إلى الكشف عن انتهاكات تمارسها أعتى الدرل في حق مراطنيها وعدد من دول العالم ، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع حسب ما يمليه عليه ضميره أن يدع الحكومة الأمريكية تدمر الحياة الخاصة وحرية الإنقرنت بالنسبة للعالم الجمع من خلال الاستعانة ولصدهم برنامج مضابراتي دون أدنى عقاب وقد نشرت صحيفة» والفنطن بومنت» في عددها الصنادر روم 7 يونين الماضيي تقريرًا عن الجاسوس الذي اختار له اسما حركيًا وهو (حامل الحقيقة) ذكر فيه أن سنودن قد تنقل تلعمل في عدة شركات تابعة لجهنز المخابرات بغرض تجاري تهدف للتجسس على البريد الإلكترولي للزوجات أو الشركات المنافسة وكشرف حساباتها البنكية ، ويعد تعرضه لحادث تم اختياره للعمل بهذا المشروع الضنذم واسمه «بريزم» وهو أضخم برنامج للتجسس بدأ تشخيله ملذ عام 2007 للاطلاع على بيانات مستخدمي شبكات الإنترنث الكبرى مثل حوجل وياهق وآبل وفيسبوك وغيرها، وقد دافع جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الأمريكية عن هذا البرنامج ويرصفه بأنه برنامج تجينس حكومي يستخدم لتسهيل التعامل مع المطومات الثي تقتمها شركات الاتصبالات بهدف توفير المحماية للمواطنين ومنع الجرائم قبل وقوعها في حين يرد مسودن «أن هذا البرنامج المشبوء. يرصد المعلومات المناحة في البريد الإلكتروني والمكالمات الصوئية ومقاطع الفيديو والصور والاتصالات بين العملاء دون المحاجة لاستصدار أمر قضائي»، ورغم هذه المزاعم يشرعية هذا البرنامج فقد تم ملاحقة سنودن للقبض عليه والهامه بالتجسس وإفشاء معاومات تضر بالأمن القومى الأمريكين

وقد تقدم سنودن للبحث عن ملاذ أمن وطنب حق اللجوء السياسي لذي 27 دولة قوبلت هذه الطلبات جميعها بالرفض خشية الضافط الأمريكي حتى أعلنت كل من فنزوبلا وبوليفيا قبولهما منحه حق اللجوء الإنساني لمواجهة اضطهاد الإمبراطورية الأشرس في العالم، كما جاء في خطاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خليفة هوجو شافيز الراحل الذي كان يمثل صداغا دائمًا في رأس الإدارة الأمريكية ولازالت القضية حتى الآن قابلة للتصحيد لدى جميع الأحثراف.



# الإعلام .. والتجسس الإلكتروني

- ·- التجسس .. التعريف والأنواع والأنظمة .
- إشكاليات التجسس الإلكتروني في العلاقات الدولية .
  - التجسس عبر الهواتف المحمولة .

# الفصل المثاني ..

#### الإعلام والتجسس الإلكترزني

عصر جديد للتجيش

دُخُولُ الْحَاسُوبُ الآنِي إِنِي أَعْلَبُ الْأَجِهِزَةَ الْحَكُومِيةُ وَغَيْرِ الْحَكُومِيةُ ءَ يَلُ وَإِلَى الْكَثْيِرِ مِنَ المَنْازِلُ بِالإَصَافَةُ إِلَى الْنَشَارِ الْإِنْدَرِنْتُ انتَصَارِ الْفِيرَانَ فِي الْحَشَانِشُ الْجَافَةُ ءَ أَدَى إِنِّي مُخُولُ عَصِيرَ جَدِيدِ مِنَ النَّجِياسُ أَيْضَا.

يقول أحد الجواسيس المنابقين إن 60% من المعلومات التي يحتاج اليها أي جنسوس يستطيع أن بحصل عليها من المصادر العامة، والإنترات قد جعل المصادر العامة متوافرة بشكل لم يسبق له مثيل . كما أن الكثير من الاتصالات تحصل من خلال البريد الإلكتروني وغرف الدريشة ، والتي تحصل الدول نتيجة مراقبتها حلى معلومات هامة للغاية هذا بالإهندقة إلى إمكان اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة عبر الانتراث من خلال أجزاء الكمبيوتر المفتوحة دائمة مثل المودم أو الات الطباعة.

ويوفر الإنترنت أيضاً صبيلاً للاتصال ما بين الأنظمة أو الجماعات المختفة أضمن إلى حد ما من طرق الاتصال التقليدية ، بسبب سعة الإنترنت المهاللة وبالتالي صعوبة مراقبة جميع الاتصالات القائمة بها، كما أن الإلترنت نوفر التلك الجماعات ، بان وللأجهزة الحكومية ، ساحة خصبة النعرف على الناس ومعرفة المناسب منهم للتجنيد.

وهكذا ، وياختصال شديد نرى كيف يراقب العالم بعضه البعض بإحساس مستمر من الربية والشك والترقب.

ارتبطت غلبية الدول بالإنترنت ، وهو أمر طال انتظاره ، فازدادت الأخطال التي رمكن أن تتعرض لها شبكات البيانات الحكومية في هذه الدول. ولا نعنى هذا أن مصدر الخطر يكمن في الربط بالإنترنت، بل فيضعف الجانب الأمني لهذه الشبكات ، واعتمادها على أنظمة علمية واسعة الإنتشار، يعرف معظم خبراء الشبكات والمطومات أدق جرانبها الأمنية. وتنتشر في الإنترنية ، مواقع كثيرة ، نقدم شروحاً وافية لطرق اختراق هذه النظم ، واستغلال الثغرات الأمنية فيها ، للحصول على المعلومات المختلفة ، فتكون بذلك سهلة الاختراق

تمبيراً، إذا لم تتوفر الجلول الأمنية المناسبة.

وبعقد الكثيرون أن مصادر محاولات اختراق الانظمة والشبكات العربية، تقتصر على المخترفين الأفراد، أو منظمات عالم إنترانت السفلي ، مثل منظمات الهاكر، التي تحاول دائماً، توجيه محاولات الاختراق، نحو أنظمة، والديكات، ومواقع المنظمات، والجهات الحكومية، في العالم اجمع الكن هذه السحارلات ، لا تؤدي في أغلب الأحيان ، إلا إلى نشائع تخروبية ، يمكن إصلاحها ، إذا وجدت نسخ احتياطية من هذه البيانات. أما الجانب الأخطر في هذه العمليات ، فيكمن في محاولات النجسس الدولي ، التي تنقل أمرار دول بأكمالها إلى دول عدرة! لمفد تقلص دوار الجواسيس الدوليين ، الذي كان منتشراً. أيام الحرب الباردة ، واقتصر هذا الدور على حالات خاصة ، وقلت لذلك ، الحاجة لتجنبد وتدريب أشخاص ذوي كفاءات ذهنية وبدنية عالية السنوات عديدة ، ومن ثم دسايم في ظلب نظام دولة معلاية ، نسرقة أسرار ها ، وتسريبها إلى دولتهم الأصلبة! وتحولت طرق التجسس في عصر الإنترنت ، إلى عمليات الجميس إلكترونية ء واختراق لأنظمة وشبكات النول بعضها بعضاً. فمعظم دول العالم تحققظ بوثالقها السرية مخزنة بهيئة رقمية في مزودات مبرية ، بعد تشفيرها بمفاتيح تشفير عالية الأمان ، وتضمن بذلك ، شبه استحالة كمس هذه الشيفزة، والاطلاع على فحرى هذه الوثائق.

ونفيد تقارير عديدة ، عن وجود محاولات من وكالات الاستخبارات العالمية المتجسس على مستخدمي إنترنت في العالم ، مثل الكشف الذي تم منذ عدة أشهر ، عن مفتاح الوكالة الأمن القومي الأمريكية (ASA) الفي أنظمة ويندون وأشارت الدراسات وقتها اللي ارتباط ذلك المفتاح بهذه الوكالة اليسمح لما يجمع المعلومات عن جميع مستخدمي نظام ويندون عبر الإنترنت وقد نفت كل من سايكروسوفت ووكالة الأمن القومي الأمريكية أن يكون لهذا المفتاح أغراض تجسيبة ، وقالت مايكروسوفت أنه يتعلق بمستوى التشفير المفتاح أغراض تجسيبة ، وقالت مايكروسوفت أنه يتعلق بمستوى التشفير الذي تشره الموكلة المعنية شكك بعض المحلين بهذا الديرور ، في ذلك الوقت حديث ثبتت على وكلة الأمن القومي الأمريكية عدة حالات من التجسس خيث ثبتت على وكلة الأمن القومي الأمريكية عدة حالات من التجسس في مرقعها على الإنترنث، عشرات الألاف من الوثائق السرية الخاصة بالوكالة في مرقعها على الإنترنث، عشرات الألاف من الوثائق السرية الخاصة بالوكالة في مرقعها على الإنترنث، عشرات الألاف من الوثائق السرية الخاصة بالوكالة

، دين معظم عمليتها طوال خمسة عقود مضيت ، حتى مقتصف التسعيفيات ، وهي معروضة تلبيع بآلاف الدولارات وبرعاية الوكلة ذاتها! وقد بيفت هذه الوثائق، مثلاً، حقيقة مشروع تجسس الكثروني عالمي بسمى Echellon) سوف اضعه بعد قليل) ، كانت الوكالة تلفيه لسنوات عديدة ، وتقول أنه من اسبح خيال بعض الصحفيين والمحللين! وجدير بالذكر، أن هذه الوثائق تشمل سياساتوسلوك الولايات المتحدة خلال أحداث عالمية عديدة، مثل السياسة النوورة، وحرب الخليج، وحروب أفغانستان، والعبياسة ضد إبران وكوبا والمعين، لكنها لا تأثي على نكر أي كلمة عن سياسة أو عمليات الولايات المتحدة بالنسبة إلى الماذا؟! وبما لأن المتحدة بالنسبة لإسرائيل، أو الصراع العربي الإسرائيلي الماذا؟! وبما لأن المربي الإسرائيل منعت وكللة الأمن القرمي اللاسريكي عن الشرها!

# الفرس بوك" مقهم بتحويل الشباب إلى "جراسيس الموساد" دري علمهم"

فمع الانتشار الواسع الذي يشهده الموقع الإلكتروني الاجتماعي "الفيس بوك" ثرابت المخارف من حقيقة الجهات الخفية المسئولة عن الموقع والمستفردة من المعلومات والأسرار التي ينشرها المشتركين على صفحاتهم الشخصية، خاصة مع تعظي الأصوات المحذرة من المتواجد الإسرائيلي والدور الاستخباراتي له على الموقع الواسع الانتشار.

وعقب أقل من أربعة أشهر من إعلان صحيفة "المحقيقة الدولية" أن موقع "فيس بوك" بعد ساحة خلفية الاستخبارات الإسرائيلية وأنها تستخدمه لمتجنيد جواسيس ، نشرت صحيفة "إسرائيل" اليهودية ملفًا واسعًا عن الموقع مؤكدة فيه أنه موقع استخباراتي إسرائيلي مهمته الحقيقية تجنيد العملاء والجواسيس لصالح دولة الاحتلال.

رذكرت صحيفة "الانتقلا" اللبنائية أن علف الصحيفة الفرنسية تضمن معلومات عن أحدث طرق الجاسوسية التي تقوم بها كل من المخابرات الإسرائيلية والسخابرات الأمريكية عن طريق أشخاص عاديين لا يعرفون أنهم بقومون بمثل هذه المهمة الخطيرة، حيث يعتقدون بأنهم يقتلون الوقت أسام صفحات الدريشة الفورية واللغو في أمور قد تبدو غير مهمة، وأحيانا تافية أيضا ولا قيمة لها.

وكثف تقرير الصحيفة اليهودية الصادرة من فرنسا الكثير من العطومات السرية والهامة عن الموقع بعد تمكن المجلة من جمعها عبر مسادر إسرائيلية وصفتها المجلة بـ "الموثوقة"، وأفرع الكشف عن هذه المعلومات حكومة إسرائيل ودوائرها الدبلوماسية ، لدرجة اتهام السفير الإسرائيلي في باريس المجلة اليهودية بـ "كشفت أسرار! لا يحق لها كشفها للعنو"، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بوجود جهاز مخابراتي اسمه "مخابرات الأنترنت".

ويطرح تقرير المجلة البهردية العزيد من الشكوك حول استفادة إسرانيل من الكم الهائل من المعلومات العناهة عن المشتركين من العالمين العربي والإسلامي وتحليلها وتكوين صورة إستخباراتية عن الشباب العربي والمسلم.

والخطير في الأمر هو أن الشهاب العربي يجد نفسه مضطراً تحت اسم مستعل دون أن يشعل إلى الإدلاء بكفلصيل مهمة عن حياته وحياة أقراد أسرته ومعلومات عن وظيفته وأصدقاته والمحيطين به وصور شخصية له ومعلومات يومية تشكل قدراً لا بأس به لأي جهة ترغب في معرفة أدق التفاصيل عن عشم الشباب العربي.

أكد تقرير "الحقيقة الدرلية" الذي كان تحت عنوان "العنو الخفي" أن الثورة المعلوماتية التي جعلت من عالمنا الواسع قرية صغيرة رافقتها ثورات لخرى جعلت من ثلك القرية محكومة من قبل قوة غير مركزية أقرب ما تكون إلى الهلامية، تؤثر بالواقع والانتأثر به

وأضاف تقرير الصحيفة: "أن الإنترنت التفاعلي شكل بعد انتشاره عالميا وأضاف تقرير الصحيفة: "أن الإنترنت التفاعلي شكل بعد انتشاره عالميا واحدا من أهم أذرع تلك القوة الملامركزية التي بدأت بتغيير العالم بعد أن خلقت مقتفسا المشباب المشعير من خلاله عن مشكلات الفراغ والتغييب والخضوع والشهميش، والتمند أفتيا وبصورة مذهلة في نشر تلك الأفكار والتفاعل معها عربيا ودوليا".

وأشارت الصحيفة الأردنية إلى أن اللجوء إلى تلك القوة بات من المبررات المفطقية لإحداث التغيير الذي يلامس الواقع الشعبي وربما السياسي، كما حصل في مصر بعد دعوات العصيان المدني نشرت على موقع "القيس بوك" والدعوات للإضراب في مصر في 6 أبريل.

وذكر تقرير الصحيفة أن هذاك شعورًا عربيًا باستفادة إسرافيل من الكم النهائل



من المعلومات المتاحة عن المشتركين من المعلومات المتاحة عن المشتركين العالمين المعربي والإسلامي الذي توجد في موقع الخيس بوك وتحليلها وتكوين صورة استخبار انبة عن الشباب العربي والمسلم يستضع من خلالها تحريك الشارع العربي.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تستقيد من التكنولوجيا التفاعلية والمعلوماتية التحقيق أهدافها ، والشباب العربي والإسلامي بدرن علم يتحول إلى جواسيس ويقدمون معلومات مهمة للمخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية دون أن يعرفوا الاسيما وأن الأمر أصبح سهلا حيث لا يتطلب الأمر من أي شخص منوى الدخول إلى الانترنت وخاصة غرف الدردشة

وهذاك العديد من الجهات الإسرائيلية المهتمة بتحليل ما يصدر وينشر في العالم العربي ومنابعة ما يجري فيه استطاعت في الماضي من خلال تحليل صفحة الوفيات بالمحف المصرية خلال حروب (56 و 67 و 73) وجمع بيانات حول العسكريين المصريين ورحداتهم وأرضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أدى إلى حظر نشر الوفيات الخاصة بالعسكريين في فترة الحروب إلا بعد الموافقة العسكرية وكانت المصادر الإسرائيلية قد أعلنت بأن تحليل مواد الصحف العصرية ساهم في تحديد مرعد بدء حرب 1967 عندما نشرات الصحف تحقيقا صحافيا ورد فيه أن المجيش بعد الإقطار جماعي بحضره ضباط من مختلف الرتب في التامعة صباح يوم 5 يوليو/ حزيران 1967.

التجسس الإلكتروني بات ظاهرة عالمية ..

اقرير أمنى جديد أكد أن التجسس على الأفراد والمحكومات والشركات باك شائعا جدا وليس مقتصرا على وكالة الأمن القوسي الأمريكي التي تورطت في فضيحة كبرى العام الماضيي ، عندما كشف عميلها السابق إدوارد سنونن والمرشح لجائزة نوبل ، عن برنامج ضخم للتجسس أثار حفيظة الكثير من المحكومات والشركات والشخصيات العامة على مستوى العالم.

المتزير أورد أمثلة على حوادث تجسس من دول عديدة المثل تجسس قراصلة صينيين على صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 2012 وعلى الشخصيات المشاركة في قمة «جي 20» في رومنا الخريف الماضي، بالإضافة لما يقوم به الجيش الالكثروني السوري من عمليات اختراق وتجسس علمية، وما قامت به مجموعات قراصنة من كوريا الشمالية على بنوك كورية جنوبية العام الماضي وغيرها.

شركة «كراود سترابك» الأمريكية الناشئة والمتخصصة في الأمن الألكتروني رصدت وحدها 50 مجموعة قراصنة خلال العام الماضي، لتؤكد ما كشفت عنه شركات أخرى من مجموعات التجسس، بالإضافة اكشفها عن مجموعات جديدة، مثل مجموعة «انرجتيك بير» الروسية والتي قامت بهجمات الكثرونية في 23 دولة أثرت على شركات غربية تعمل في الطاقة وحكومات غربية وجامعات في أسها وشركات المعسار في الشرق الأوسط ومعاهد بحثهة وغيرها.

وأكدت الشركة أن النزاعات الاقليمية مثل الحرب الأهلية في موريا والقلائل في الشرق الأوسط تشكل سببا للمديد من الهجمات الالكترونية المربصودة، وأن القراصنة بحسنون تقلياتهم مع الوقت، خاصة الموجودين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن الأحداث الهامة علميا قد تكون هدفا لهجمات كتلك ، مثل الانتخابات في مصر وتونس وتركيا، أو كالالعلب الأوليميية الشتوية المقبئة في مدينة سوتشي الروسية.

رمن المترقع أن يكون عام 2014 جيدا بالنمنية لشركات الأمن الالكثرولي التي ازدهرت أعمالها بسبب تلك الهجمات، ووصل هذه الصفاعة عالميا إلى 67 مليار دولان

#### يجسس من خلال المحمول

من ناحية اخرى كشف تقرير سربه العميل الأمريكي إدوارد سدودن أن وكالات الأمن القومي الأمريكية والبريطانية نقوم بالولوج للبيانات الشخصية المستخدمين بشكل رونيني، من خلال تطبيقات محمول شهيرة مثل أحبة «أنجري بيردل»، وتتضمن البيانات الذي تتجسس عليها تلك الوكالات مكان المستخدم والمواقع الذي يزورها وقائمة اتصالاته وغيرها.

وفي رد على هذه الادعاءات قامت وكالة الأمن القومي الأمرركية إنفيها تماماء قلالة إنها لا تهتم بلكش من البيانات التي تخص أهدافا استخباراتية خارجية فقطم

ويشهر النقرير الذي قام منودن بتسريبه إني أن الجهزة استخباراتية أمريكية وبريطانية تعاونت منذ عام 2007 لتطوير أسانيب تمكنها من الولوج البرنات عن طريق تطبيقات المحمول والأجهزة اللوحية، تتضمن تطبيقات للخرائط والعاب وشبكات اجتماعية.

كما نقلت وسائل إعلام في الولايات المقطدة ، خشية وكالابت الاستخبارات الأمير ثمية ظهور إدوارد سنودن أخر في صفوفها، وذلك على أثر تصريبات جديدة نشرت لخيرا حول طرق عمل هذه الوكالات.

وقالت عدة وسدلال إعلام إن المسؤولين في وكالات الاستخبارات اقتلعوا عقب نشر البسريبات بأن الصحافة وجدت مصدرا داخليا جديدا يسرب لها المعلومات السرية على غرار سنودن الذي فر خارج البلاد

تعرضت بيانات النظام الصاروخي المضاد للصواريخ الإسرائيلي،

المعروف باسم "القبة الحديدية"، الموجود في 3 مؤسسات عسكرية إسرائيلية المعروف باسم القبة خلال 22 شهراً الملضية

ويعتقد أن التصميمات الأولية للنظام الإعترانيلي ، ألذي يعظى بتمويل أميركي ، معرقت خلال هجمات الكثرونية قام بها متطلون صيادين ، حسب ما نقل موقع "مكاي نووز."

وصفت وسائل اعلام صينية الولايات المتحدة بأنها "وغد متغطرس" و"بلطجي على مستوى عال" ردا على انهام واشغطن خمسة ضباط في الجيش الصيني بالتمال إلى مواقع شركات أمريكية أسرقة أسرار تجارية.

وكان الاتهام الذي وجه ، هو أول اتهام قرصنة جنانية توجهه الولايات المتحدة لمسرولين أجانب بعيتهم ويأتي بعد تصاعد الانتقاد العلني والمواجهة الخاصة بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن تجسس الانترنت.

وكو تقرير صعادر عن شركة لملأمن الإلكترولي، إن جواسيس متمركزون في إيران استخدموا موقعا إخباريا زائفا منذ العام 2011 غطاء للتجمعس على أهداف عسكرية إسرائيلية وأميركية.

رجاء في تقرير لشركة "أي سايت بارتغرز" إن مجموعة من الجواسيس على الإنترنث أوقعت بحرائي ألفي شخص بالتخفي خلف الموقع الإعلامي الزائف

وتابع التقرير أن الجواسيس في الموقع كانوا يسرقون مقالات وعمل وسائل إعلام حقيقية الإضفاء شرعية إلى صفتهم كصحافيين. كما أنه تم انتمال هريات بعض الصحافيين يعملون في مؤسسات إعلام دراية.

دعا إدوارد سنودن ، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية الذي صرب تفاصيل براسج مراقبة رئيسية لمي الولايات المتحدة ، مؤوديه في مؤتمر حول عمليات التملل إلى أجهزة الكمبيونز إلى حفز تطوير تكنولوجيا

سهلة الاستخدام لإحباط برامج العراقية الحكومية في جميع أنحاء العالم .

تشفت شركة قوداقون ، أحد أبرز الشركات المشغلة للهواتف المحمولة، الجمعة، أن هبدت حكومية عدة بمكنها الشخول مباشرة على شبكتها للتنصبت على المكالمات.

ونشرت ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف تقريرا وصلف بأنه الأول من نوعه ويغطي 29 دولة تعمل بها، ويكشف عن مدى فجسس الحكومات على المكالمات.

وكانت وكالات أمن في أنحاء العالم ويوجه خاص في الولايات المتحدة ، واجهت تدفيقا أكبر منذ أن كشف متعافد سابق بوكالة الأمن القومي الأميركية مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات.

ومعبت تمريبات (دوارد صفودن غضبا عالمها ، وأظهرت أن برامج المراقبة لدى الوكالات الأميركية والبريطانية تنصبتت على هوانف مواطنين علىين، وعلى انصالات الكترونية.

دافعت المخابرات الوطنية الأميركية عن جهودها في جمع معثومات عن مستخدمي الإنترنت، قاتلة إن هذه الجهود تحافظ على أمن الأميركيين، وانتقدت تقارير إعلامية سربت معلومات عن اختراق سري لشركات ومواقع إنترنت يستخدمها الملابين حول العالم.

وانتقد مدير الهيئة التي تشرف على 16 وكالة استخباراتية ، جيمس كلابر السبت تقارير وسائل الإعلام بشأن جمع الحكومة لبيانات شخصية على نطاق واسع من على شبكة الأنترنت.

وقال كالابر في بيان " شهدنا الكشف المقهور عن تنابير الاستخبارات التي تستخدم للحفاظ على أمن الأمريكيين " مؤكدا إشراف الحكومة بفروعها الثلاثة على هذه الأدوات الفعالة إ وكانت صحيفة "والمنطن بوست" قد ذكرت نقلا عن كبار المحلين في وكالة الأمن القومي إن برنامجا سريا بسمى "بريزم" هو المصدر الرئوسي المواد الخام من المعلومات اللازمة لوكالة الأمن القومي، وعملوة الاستخبارات السرية الأمريكية التي تراقب الاتصالات الالكترونية.

ونكرت تقارير إخبارية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وصلت مبسرة اللى الخوادم المركزية لمواقع منهذا الفوعال والفيمبوك والبله والباهوا و اليه أو الله والعكارب واليوتيوب و الملكر وسوفت ، لاستخراج رستل بريد الكتروني ومكالمات صوتية وعقاطع فيديو وصور واتصالات أخرى لعملاء تلك الشركات دون الحاجة إلى أمر قضائي

ونفت كل من "غوغل" والهاهو" و "فيسبونك" و "أبل" أن يكون ليم أي علم يذلك البرنامج المسمى "بريزم"، أو أنهما فتحا بابا خلفيا لهينات الحكومة الأمريكية للوصول إلى بهانات الصلاء.

وذكرت صحيفة "غاربيان" البريطانية في وقت سابق أن شركة "فيريزون بوزنس نيثورك مبيرفيمنز" الحدى شركات الانصالات الرائدة في الولايات المتحدة، تلقت أمرا بإمداد هيئة الأمن القومي بمعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية المتى تتم من خلالها.

وقال كلابر إنه لا يستطيع تقديم كافة التفاصيل عن البردامج أو تصحيح المعلومات الخاطئة في المقال دون الكشف عن معلومات سرية، لكنه قال إنه يسعى إلى "تبديد بعض الفرافات" المحيطة بالجهد الاستخباري.

وزعم كلابر أن "بريزم" منع وقوع هجمات إرهابية مؤكدا أنه لم يجمع أي بيانات دون علم الشركات المعنية، وقال إن البرناسج ليس برنامجا سريا لجمع البيانات، وإنما هو نظام حاسوبي حكومي داخلي .

طالبه مؤتمر الإنترنث العالمي بتجريم مراقبة البيانات الشخصية ودان المجمس عبر الإنترنت، وذلك بعد أبنهر من فضيحة التجسس الأميركية التي

فجرتها تسريبات إدرار د سنودن.

وقال البيان الختاسي لقمة الإنترنت انت مرنديال"، النبي اختتمت أعمالها في مدينة سار باولو البرازيلية الخسيس، إن "المراقبة الجماعية والاعتباطية كقوض الثقة بالإنترنت.".

كما شدد المشاركون في المؤتمر، وفقا للبيان، على أن "جمع واستغلال بياتات شخصية من قبل جهات حكومية أو غير حكومية يجب أن يخضع للقوانين الدرلية لحقوق الإنسان."

ريهدف المؤتمر غير المسبوق إلى إعلاة النظر في الوصابة الأمزركية على حوكمة الإنثرنت، بعد مرور 25 عاما على انشاء الشبكة العنكبوتية التي يتصل بها نحو ثلث البشر بحسب الأمم المتحدة.

وكانت تسريبات المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمبركي، إدوارد سنودن ، قد أثارت في صليف 2013 غضبا دولها عارما، بعدما كشف النطاق الهانل لعمليات التجسس الذي تمارسها الوكالة عبر الإنترنت.

- ما النجيس الإنكتروني؟
- وما أنواعه ؟ وألظمته ؟ ويرامجه ؟
  - . ريما هي أهدافه ؟
- وما هي مخاطر، على الأمن القومي ؟
  - ومن هو ادوارد روبرت سفودن ۴
- ﴿ وَلُمَاذَا تَجْسُمُنَ عَلَى وَكُلَّةَ الْأَمِنَ الْقُومِي الْأَمْيِرِكِي ؟
  - وما علاقة النجسس بالمؤسسات الإعلامية ؟
- كيف يتجلب كل من (الأفراد ، والمؤسسات ، والدول مخاطر التجسس الإلكتروني ؟

المبحث الأولى

التجسس ..الأنواع والأنضة

التجسس الإلكتروني أو ما يعزف بحرب التجسس المعلوماتي هي عبارة عن عدة طرق الختراق المواقع الإلكترونية ، ومن ثم سرقة بعض المعلومات وللتي قد تكون في قائمة الأهمية والخطورة المطرف المتلقي والمسروق منه ، وقد انتشرت في الأقية الجنيدة بانتشار طرق الاختراق معلومات معملة مثل المختراق من اشخاص عابثين نيس إلا وأحيانا بغرض سرقة معلومات مهمة مثل ما حدث لوزارة الانفاع الأمريكية البنتائون في العامين الماضيين من قبل أشخاص لا يتبعون القاعدة بن أشخاص عابقين ، وكما تم اختراق موقع وزارة الانفاع الغراسية قبل عامين بغرض سرقة معلومات عن الاستطلاعات والمناورات والاظام الصاروخي الفرنسي وليمن الاختراق محصور على السوسسات العسكرية فكذلك قد تتعرض له المؤسسات النقدية وخصوصنا البنوك المركزية والمؤسسات العملاقة ..

الجاسوسية الرقمية رصد وسراقية الحاسوبية ، عن طريق التسلل إلى أجهزتهم الحاسوبية أو محلولة أعتراض الإشارات وحزم المعلومات التي ترميل من قبل أجهزتهم عبر الإنتراقت. تعتبر الحواسيب أحد أهم وسائل التجسس على الخصوصيات الفردية اقدرة المختصين على تلقي معلومات منها درن علم أصحاب الأجهزة انفيهم. يتم معظم هذا عن طريق شبكات الحاسب التي توصل بها معظم الحواسيب باستخدام تغراث أمنية أو اختراق أمن الحاسوب التي توصل بها معظم الحواسيب باستخدام تغراث أمنية أو اختراق أمن على الحاسب غالبا ما تتم عملوات تجسس دولية للحصول على معلومات المخزنة رمسية لدى الحكومات من قبل حكومات دول أخرى، أو كديتم التجسس من قبل حكومة بلد على أغراد معينين من النشطاء السياسيين أو أفراد الجريمة المنظمة والعصابات الضخية الماهينة الماهين وعقد بعض المخترقين (كراكر) أحيانا المنظمة والعصابات الضخية الحاسوبية لمكان منابب المتجسس.

أنواع التجسس

بترع التجسس ويلخذ عدة أشكال:

أولا وانتجسس الإلكتروني على الأفراد المؤسسات والمكومات

1-1 التجمس على الأفراد عن طريق الإنترنت

أبسط أنواع التجسس الإلكتروني معروف وملتشر بين الأفراد وهم مستخدمي الكمبيوتر الشخصي بشكل عام هذا الفوع من التجسس يستخدم فبه الفيكر" أو من بريد التجسس برامج خارجية مبنية على أساس العميل والخادم أو ما يعرف client و server يشترط في هذه العملية أن يكون برنامج الخادم بعد ذلك المهكر بالإتصدل من خلال برنامج الحميل لتبدء عملية التجسس عمل على الكمبيوتر لتبدء عملية التجسس عمل على الكمبيوتر الشخص وقد ظهرت برامج كثيرة لأنظمة وندوز ولينكس من أشهرها الشخص وقد ظهرت برامج كثيرة لأنظمة وندوز ولينكس من أشهرها sub7, petbus, backorifice.

الجدير بالذكر أنه مع انتشار الاجهزة الكفية والمربايلات في الأونة الأخيرة التي تستخدم أنظمة تشغيل منطورة مثل نظام Symbian الذي يسمح بنطويرا برامج خارجية وتشغيلها على الجوال فقد ظهرت لهذه الانظمة برامج تجمس مشابهة للفكرة السابقة وأمثلة على ذلك برنامج FlexiSPY الذي يثبت على الجوال التصيرة SMS وسجل على الجوال الترسس على المكلمات والرسلال القصيرة SMS وسجل المكالمات وغيرها, صورة لبرنامج النجسس على المويايل.

مكافحة هذا النوع من النجسس:

في الحقيقة بساطة هذا النوح من النجسس الإلكتروني جعلت عملية اكتشافة والحد عنه عملية مضمونة بنسبه 100 لو رجعت لطريقة عمل الدام وأهم نقطة هي فتح منفذ في الجهاز من خلال بروتوكول TCP وهذا وجد اول حل تركيب الفيرويل Firewall في الجهاز او مايعرف بجدار الذار يقضي على عملية النجسس بالكامل الأنة يمنع فتح اي منفذ في الجهاز إ الحل الثاني تركيب برامج مكافحة الفابروسات ومنفات النجسس وهي معروفة ومنتشرة.

2-1 التجسس من خلال الشبكات الداخلية

بالإضافة للنوع الأول من أنواع النجسس على الأفراد فقد ظهرت أنواع أخرى النجسس الإلكتروني في الشركات والجهات الني تستخدم الشبكات بكل انواعها الصغيرة والكبيرة اللاسلكية والسلكية ومن الأشهر أنواع المتجسس بداخل المُعبكات يعرف ب Sniffer أو اصطباد حرّم البيانات المرسلة ومن أشهر هذه البرامج لأنظمة وندوز ولينكس هو برنامج Etheresl للشبكات الداخلية وبرامج tepdump و windump وغيرها هذه البرامج تستطيع اصبطيك البيانات المرسلة داخل الشبكة وقحمل على مراقبة اغلب البرونوكولات والظلك فإن اي مستخدم بداخل شبكة محلية يستخبع الوصنول والتجسس على بقية المستخدمين؟ وقد جربت أحد أنواع الن Sniffer و هو مختص بإصاطياد كلمات المرور جربه البعض في مقهى إنثرانت فكانت النتيجة الحصول على كلمات المرور السرية لإيميلات الأشخاص الذين سجلو الدخول .. وقام البعض بتجرية أخرى في مُبكة تابعة لشركة وكالنت النقاجة مذهلة بإستخدام أحد برامج ال Sniffer اسمه Ace Password Sniffer وهذه صورة للبرنامج وهو يتجسس على كلملت المرور من ضمنها مدير الشبكة بمشليع اي شخص التجسين على مستخدسي الشبكات الدلخلية بسهولة فانقة بإستخدام البراسج السابقة ولكن ظهرت بروةوكولات تقوم يتشفير بسيط للبيانات قبل ارسالها في شبكة داخلية ولذلك قد لاتقيد بعض البرامج وهذا الموضوع ادى . لظهور برنامج قد يكون خرافي وهو Cain & Abei password hecovery عتقد الله يتجسس على كل أنراع البروتوكولات ويفت تشفير كلمات الدرور وأكثر والغريب أنه توجد نسخة من البرنامج للأجهزة الكفهة ي وتوجد برامج Sniffer تتجسس على برامج المحادثة والشات مثل الماسنجر .

#### 2-2-1الشبكات اللاسلكية

بنض الفكرة في موضوع الشبكات السلكية مع اختلاف بسبط واطعافات جديدة وتدعى هذه الطريقة والفرق في الشبكات الاسلكية ان البيانات المرسلة تحقوي على مفتاح تعقق بكون مشغر الحماية البيانات اثناء الارمال ومن اشهر الواع مفاتوح الحماية هما WEP و MPA وكلا النوعين بمكن الموصول لمها وكسر تشفير مفاتيح الحماية من اشهر البرامج التي تستخدم المتجسن في هذا المجال هما برنامج Kismot الانظمة لينكس وبرنامج بالتجسن في هذا المجال هما برنامج بالمتحدة المتحدة المتحددة المتح

لأنظمة وندوز وتستطيع من خلال البرامج السابقة تحديد البيانات والاجهزة المتصلة وغيرها وبعد تحديد الجهاز الهدف ستحتاج لحزمة البرامج airerack لإلتقاط البيانات او تزييفها او كسر مفتاح التشفير وتجدها

ضمن المجموعة التالية rempirate لإصطياد حزم البيانات للمرسلة بين الاجهزة Vaireplay عادة حقن بيانات في المحزم المرسلة وتستخدم للتزييف عادة

airerack لكس تتنفير مفتاح التحقق في الشبكات اللاسلكية

كما أن الأجهزة الكثية والموبايلات بمكن أن تستخدم للتحسس على شبكة الاسلكبه وسرقة البيانات بنفس الطريقة مثل برنامج Sniffer Pocket PC.

ظهرت ممارلات من قبل شركات الحماية لإنتاج برامج مكافحه ال بين المجارية ولكن توقف الناج بين المجارية ولكن توقف الناج البرنامج بسبب شراء شركة علين المن المن المينات ولائمة ولائمة ولائمة ولائمة ولائمة ولائمة ولائمة ولينيس الي الإبد ,هذا تجد البرنامج كما ظهر برنامج الخر PromiScan وهو قري جدا في مجال اصطباد برامج النجسس الاجماع ولكن مشكلته ارتفاع ثمنه بالنبيه للأفراد وصفحه البرنامج البرنسج الأخر هو نقوم بحماية اجهزة الشبكة من اي الإنامج المسلكة من اي المنامج المسلكة من اي المسلكة المسلكة من اي المسلكة المسلكة المسلكة من اي المسلكة المسلكة من اي المسلكة المسلكة

ولكن مشكلته ارتفاع ثمنه بالنسبه الافراد

# 3-1 التجسس الإلكتروني الدولي والخارجي ونظام الثريا OSM

ظهر هذا النوع من التشفير سنة 1989 و يقوم تشفير SM AS بعمل حماية وتشفير البيانات المرسلة بين الإجهزة السحمولة وسحطة الاستقبال ويرسل المعلومات في حزمة تمثل محادثة صوتية أو رساله او فاكس او غيرها ونستخدم SSM في الهوانف المحمولة والإنترنت الاسلكي وبرامج تحديد المواقع وغيرها يوجد نوعين من هذا التشفير وهما SSM AS.2 و وبرامج تحديد المواقع وغيرها يوجد نوعين من هذا التشفير وهما SSM م SSM و SSM AS.2 أوربا وأمريكا لأنه يعتبر الأقوى في التشفير حالميا بينما النوع SMS يستخدم في التشفير نوع ما أو بالأحرى صعيف.

بلغ مستخدمي 65.0 MSD في مئة 2000 حوالي 130 مليون مستخدم , وبعد ظهور هذا النوع من التشفير ويدءانتشارة في شبكات SSM والنثريا حدث شيء غريب ٢٢٤ اربدك ان تفكر معي لكي اعرف هل هو حدث غريب فعلا لورجعنا

إلى حرب العراق الحرب الأخيره بالتحديد بدعت تقريبا شهر وسنة 2003 في الله الفترة تعطيل قنوات المبت في العراق وتعطيل اجهزة الاتصال العدكرية العراقيين الى استخدام نظام MSD والثريا في عمليات الاتصال لانه كما يقال انها صعبه للتجسس ومسعنا في تقرير صحفي يقول بالتحديد انه تم اختراق اجهزاء الاتصال العراقية وتعطيلها وحدد المكان وحو اسرائيل و سبب هذا الاختراق قطع الاتصالات كليا او تغييرها بين القيادة في العراق والجيش.

المهم مرب الأوام وقد لايهتم أو لم وفكر أحد بما حدث هل هو حقيقي أم لا بعد 5 أشهر ثم نشر خبر في موقع يقول " علماء اسرائيليون تمكنو من تحسر تشفير " 15.2 مكنك أن التأكد من الخبر والقاريخ:thersgistes تشفير " " 15.2 مكنك أن التأكد من الخبر والقاريخ:http://www.thersgister.co.nk/2603/09/04/israeli\_boffins\_crack\_gam\_code

وبالتأكيد إذا توصل أحدهم لفك تشفير الموجات المرسلة بمكنه الإطلاع على ماتحثوبه أو تغييرها أو حلفها , حط تحت كلمة تغييرها الف خط لأنه بالفعل ماجدت

معنى ذلك ان المحصول على هذا البرناسج وتركيبة على جهاز يحتوي على رصله الاسلكي يستطيع اي شخص التجمعين على شبكة GSM ولكن لم اجرب لأن البرنامج موجه لبعض الحكومات فقط هذه الصورة تمثل كامل النظام للتجسس على GSM وشبكة الاتصالات الثرية.

#### مكافحة التجمس على النظام الكلبوي GSM

شركة مربايل تقبل التعامل مع بطاقات الى هذا المجال وهي عبارة عن الجهزة مربايل تقبل التعامل مع بطاقات الى GSM ونظام الثريا وتستخدم هذه الموبايلات طرق تشفير معقدة كما انها تمانخدم نظام الثرقيت للحماية من النقاط البيانات المرمشة وتوزع الشركة برنامج مجاني الإختبار التشفير وتجربته المهم الموبايلات والفاكمات التى تستخدم حماية مضاعفة تجدها هنا.

### 2-3-1 التجسس الإنكتروني عن طريق الموجات والتريدات

في الحقوقة لاتعثير كل الموجات سرية فأغلبها معروف رهي محطات الراديو التي تسمعها لها موجات محدده مثل يمكن لأي شخص استقبالها عن طريق جهاز الراديو او الموبائل او اللثاناز او جهاز الكمبيوش وهي معروفة في الغالب ويمكن تصنيف الترددات والموجات الاسلكية كالتاليم:

- م مجال مرجات الراديو البعيدة 30 <sub>KM2-300KH2</sub> وتستخدمها معطات الراديو. المعروفة FM.
- مجال موجات الراديو القريبة و MHz-30MHz وشنتهدمها محطات الراديو. المعروفة
- مجال موجات الرادي العالبة وهي التي تمنخدم في الاسلكي للشرطة MHz-30 ±300MHz.
- مجال الموجنة الهوانية وتستخدم غائبا في الطائرات ومحطات التلفزيون M52-3GHz 300
- مجال الموجات الدقيقة وتستخدم في الاقمار الصناعية والرادار ومحطات التلفزيون (الرادار ومحطات

هذه الموجات والترددات معروفة ويمكن اصطيادها جموعها ببعض الأجهزة والصحون اللاقطة المخصصة وقد تكون بعضها بيانات مشفرة طبعا ولكن بعض الموجات غير معروفة وهي ما تسمى بالترددات السرية وسندخل في الموضوع بهذه القصه الحقيقية قبل فتره تمكن احد الهكر من الوصول لوثيقة سرية في وزارة الداخلية البلجيكية وهي وثيقة تبين المرددات السرية التي تستخدم في الدولة وقام بعرضها في موقعة وهذه صورتها بعد تحديد مجال الترددات بقول انه استخدم كرت الاسلكي بعمل خارج مجال الترددات وتعكن من استقبال موجه تحتوي على هذه البيانات بالضيط وهي بالتأكيد مشفرة.

مكافحة التجمس الالكتروني للترددات والموجات اللاسلكية

قد نكون هذه الأمور متبعه في كل الدول وهي أولا منع دخول أجهزة اللاسلكي التي تشخل في مجال تردد سري خاص بالدولة وثاني شيء وهو الأهم تشفير البيانات التي عرسل في الترددات السرية والأمر الثانث وهو تنوع وكثر المجالات السرية والابتعاد عن فكرة تردد واحد لكل جهة.

# 3-3-1 التجمس الإلكتروني من خلال الاقمار الصناعية

هذا هو النوع الثالث من أنواع المتجسس الإلكتروني الدولمي.

إن التجسس من خلال الأقمار الصناعية لايمكن أن يقوم بها قرد أو منظمة

# 5

# الإعلام .. والإرهاب الإلكتروتي

- الإرهاب الإنكتروني الخطر القادم.
  - تعريف الإرهاب الإلكتروني.
- أسباب الإرهاب الإنكتروني ودوافعه .
- خصائص الإرهاب الإلكتروني وأهداقه .
- مظاهر الإرهاب الإلكتروني وأشكائه:
- تبادل المعلومات الإرهابية ونشرها من خلال الشبكة المعلوماتية .
  - إنشاء المواقع الإرضابية الإنكثرونية.

## الفصل الخامس الإعلام.. و الارهاب الإلكتروني

لا يوجد تعريف واحد للارهاب منفق عليه بين المتخصصين من الفاحية الاصطلاحية الاختلاف الاراه والانجاهات بين من تناولوا هذا الموضوع من جية واختلاف مواقف الدول من جية ثانية حيث ان مايعتبره البعض ارهابا ينظر اليه البعض الاخر على انه عمل مشروع كما ينخل تعريف الارهاب مع عدد من المافهيم الاخرى القريبة منه في المعنى كمفاهيم العنف السياسي او الجريمة المنظمة.

#### تعاريف الإرهاب

أ. تعريف واورد جيمز المامز: الإرهابي هو فرد أو عضو في جماعة ترغب في تحقيق أهداف سياسية باستعمال اسليب عنيفة ويكون ذلك غالبا على حساب ضحابا منتيين ابرياء وبدعم من اقلية الشعب التي يدعون بانيم يمثلونها.
 2. تعريف الكسندو بيكرد: الإرهاب هو استخدام متعمد للعنف أو التهديد باستخدامه من قبل بعض الدول أو الجماعات تشجعها وتسادندها دول معيفة لتحقيق اهداف امتراتيجية وسياسية وذلك من خلال ممارسة المعال خارجة على القانون تستهدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمع.

3. تعریف محمد بسابونی: الإرهاب هو استراتیجیة عنف محرم دولیا تحفز ها بواعث عقلاندة ابدیولجیة وتتوخی إحداث رعب داخل شریحة خاصة من مجتمع معین لتحقیق الوصول إلی السطلة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف یعملون من أجل انفسهم ونیابة عنها أم نیابة عن دولة من الدول.

 التعريف الدبارماسي للإرهاب: أشار معجم النبارماسية والشؤون الدولية للإرهاب بأنه وسيلة تستخدمها حكومة استبداية عن طريق نشر الذعر واللجوء إلى القتل والاغتيال والتوقيف التعملي والاعتداء على الحريات الشخصية لإرغام أفراد الشعب على الخضوع والامتملام لها والرضوخ للمطالبها التصفية.

- التعريف الفرنسي ثلارهاب : إن كلمة إرهاب ثدل على استعمال أساليب إرهابية من قبل أخشخاص عاديين وضعفاء أي ليسوا في مركز السلطة.
- 6. احريف المؤتمر الاسلامي للإرهاب : هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثة أو أغراضه يقع تلفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى القاء الرحب بين الناس أو ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أو اعراضهم أو حرياتهم أو امنهم أو حقوقهم للخطر أو اللحاق الضرر بالبيئة أو بلحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصية أو احتلالها أو الإسيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية المخطر أو تهديد الامتقرار أو السلامة الاقليمية أو الديامية أو سبادة الدول المستقلة.
- 7. تعريف المخابرات الامريكية (CIA) فلإرهاب : الإرهاب هو التهديد الناشئ عن علف من قبل افراد وجماعات وان الارهابي هو فرد او جماعات ما ترغب في تحقيق اهداف سياسية باستحمال وسائل عنيفة.
- 8. التعريف العربي للإرهاب: حدد وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم عام 2002 تعريف الارهاب وهو: كل فعل من أفعال العنف والتهديد أيا كانت أغراضه ريقع تنفيذا لمشروع اجرامي أو اجتماعي يهدف الى القام الرعب بين الناس أو ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر والحلق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العام والاستهلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية الخطر.

وقد احتمدت الانفاقية العربية لمكافحة الارهاب على المتعريف الشالي :

- تعریف اتفاقیة جنیف : الأفعال الجنائیة الموجهة ضد دولة ما وتهدف الثارة الرعب لدی شخصیات معینة أو من الوسط اتعام.
- 10. تعريف منظمة الامم المتحدة: إن الدول الاعضاء من خلال الاجراءات التي تتخذها الجمعية العامة ومجلس الامن لاترسي فحسب وتعزز الدعلام القنونية لمكافحة الإرهاب بل تتخذ ابضا تدابير عملية للتعاون من أجل تتربد الارهابيين في افعالهم وحرمانهم من الوسائل المالية اللازمة لافعالهم بحرمانهم

من حرية النتق الارتكاب أعمالهم الإرهابية وبحرسانهم من اأسلحة الذي يستخدمونها في ارتكاب تنك الأعمال وتطلب الانفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب إلى جميع البلدان المصدقة على الانفاقية أن تحول دون اتاحة جميع الامكانيات المانية للارهابيين المحتملين وبذلك لم تحدد منظمة الاسم المتحدة تعريفا للإرهاب بصورة ملطقة ولكنها اكتفت يتحديد الاعمال التي تادرج قمت الارهاب وظلك من خلال قرار مجلس الامن رقم 1373 علم 2002.

#### اسباب ودرافع الأرهاب

تتعدد اسالیب الارهاب وتثبدل وتتطور وتتغیر باستمرار تبعا الظروف والمكان والقبلات والزمان وال#هداف وتتفاوت تبعا للقدرات وأكثرها شيوعا:

- الاغتيال السياسي هو ظاهرة استخدام العنف والتصفية الجمدية لشخصوات سياسية يستخدم كاسلوب من أساليب المعمل والصراع السياسي ضد الخصوم.
- احتجاز الرهائن هي حملية توقيف تسري لطرف ثالث ليس طرفا مباشرا في النزاع يهدف منها فرض شروط سياسية او حسكرية أو سائية.
- 3. خطف الطفرات عو الإستبلاء على الطائرة اثناء تحليقها في الجو ونتك عن طريق اللجوء إلى التهديد باستخدام العنف بقصد الحصول على تفاز لات مقابل الافراج عن الطائرة والمخطوفين.
- خارب المدن بالقذابل وهو ماتقوم به النول الكبرى استنادا إلى قوتها بقنف مدن دول اخرى بالقذابل الرغامها على التسليم.
- 5. حجز السفن كأن تقوم دولة بحجز سفن تابعة لدولة اخرى الإرغامها على الجانة طلبات أو القيام بتعهدات معينة.
- الاستعمار الاستبطائي تتلخص هذه الظاهرة في وجود غرباء مزروعين وسط محيط من سكان البلاد الأصليين كما هو الحال في لفلسطين المحتلة.
- التوميع الاقليمي هو توسع النولة إقليميا على حساب البشان الأخرى وقد ركون سياسيا أو عسكرها.

 8. العمليات الانتحارية والتي انتشرات بشكل مكثف خلال العقد الماضي وتستقدم الأن بكثافة في العراق وافغانستان كما استخدمت من قبل تنظمي القاعدة في العراق.

وتتعدد الدوافع الذي تقود الفرد للسلوك الإرهابي وتختلف باختلاف الظروف الذي يعيش فيها والضخوط الذي يتعرض لها حيث تشمل دوافع الإرهاب على المستوى الذردي على مايلي :

1- الجانب السيكوثوجي النفسي : إذ يقدم الفرد على الارهاب الاسباب تتعلق بحالتة النفسية الناتجة عن الضغوط والمواقف التي يتعرض ثها .

2 - الجانب المادي : يتمثل بنزوع الأفراد للحصول على مايسد حاجتهم ويلبي منظاباتهم المادية عندما تتمع الفجرة بين الفقير والغني أي النفاوت المطبقي حيث تتجع المنظمات الإرهابية في مطالبهم مقابل المال .

من النلواهر التي باتت تستقطب اهتمام المجتمع الدولي ، وتثير مخاوفه هي ظاهرة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ، ويأتي هذا الاهتمام لما يشكله الإرهاب من خطر على أمن البلدان واستقرارها ، وعلى أمن المواطن ومصالحه . ونظر ألخطورة هذا الموضوع وأهميته أخذت دول العالم على مخلف توجهاتها تضع الخطط الإستراتيجية والتكتيكية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه ، لكن بالمقابل تعددت طرق وأساليب الإرهابيين مقابل تلك الأجراءات المتخذة ضدهم ، ومن تلك الأساليب استخدام الشيكة العنكبونية (الانترنت ) لتحقيق ماربهم ، فيما بات يعرف اليوم بالإرهاب الإلكتروني ، والذي يعتمد على استخدام الإمكاروني ، الاتصال والشبكات المعلومات المعلومات المعلومات ودوافع سياسية أو عرقية أو نبنية . ولا بختلف نظم المعلومات على خلفيات ودوافع سياسية أو عرقية أو نبنية . ولا بختلف الإرهاب الإلكتروني عن الإرهاب العام إلا في نوعية الأداة المستخدمة لتحقيق الإرهاب الإلكتروني عن الإرهاب العام إلا في نوعية الأداة المستخدمة لتحقيق الغرض الإرهابي . وهذا الأمر هو الذي دعا (30) دولة إلى التوقيع على الغرض الإرهابي . وهذا الأمر هو الذي دعا (30) دولة إلى التوقيع على النوتيع على التحقيق المستخدمة التحقيق المواحدة الله الله المناه الله الموقيع على النوتونية الأداة المستخدمة التحقيق الغرض الإرهاب الواتونية على النوتونية على النوتونية على النوتونية على النوتونية الأداة المستخدمة التحقيق النوتون الإرهاب الإرهاب العام الذي دعا (30) دولة إلى التوقيع على الغرض الإرهاب العام الإله الذي دعا (30) دولة إلى التوقيع على المواحدة المواحدة الإرهاب العام الذي دعا (30) على دولة الله المؤلفة الله المؤلفة الأداة الأدرة الأدرة الأدرة المؤلفة الأدرة الأد

الانفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت، في بودايمت عام 2001 .

فاقد أضحى عالم الانترنت اليوم أحد أهم العيادين الرئيسة ، وقوة جذب المنظمات الإرهابية ، على اعتبار أنه يمثل بينة مناسبة لنشر الأفكار المتطرفة ، وكذلك لصعوبة تعتب العناصر الإرهابية التي تمارس عملها عبر هذه الشبكة ، فهي لا نترك أي دليل مادي بعد ارتكاب الجريمة ، ناهيئت عن قلة التكاليف المادية التي يتطابها الإرهاب الالكتروني ، فهذه التكاليف لا تتعدى جهاز حاسوب ، وبعض البرامج ، وشبكة إنترنت .

ومن الملاحظ ان مستخدمي هذا النوع من الإرهاب بمثارون بقدرة علاية على استبعاب نظم وبرامج الإنثرنت، وإمكانية استغلال هذه التثنية في تطوير مهاراتهم، وتوظيفها في تحقيق غاياتهم .

وقد تنوعت الأساليب والطرق المتبعة في عمليات الإرهاب الإلكتروني ، ومن غلك الأساليب ، تقديم الوصفات الجاهزة لصداعة القدال والمتفجرات ، وبث الأفكار المنظرفة ، ومهاجمة نظم التحكم الوطني ، منواه في مجال الطيران أو قطارات السكك الحديدية ، وتعطيل البنوك وعمليات التحويل المالي ما يلجق الأذى بالاستثمار المحلي والاجنبي، وبالتالي إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني ، وهناك التكثير من الأمثلة على ذلك .

إن القصد من إثارة هكذا موضوعات بأني بعد أن أصبح هذا بلدنا أحد المباديين الرئيسة للجماعات الإرهابية ، وما ترتكيه البوم هذه الجماعات الارهابية من إبلاة جماعية بحق الشعب العراقي ، بعد أن تتوعت وتعددت طرق وأساليب الإرهابيين في تلفيذ عملياتهم الاجرامية ، وملها هذه الأسلوب المثبع في استخدام التكلولوجيا الحديثة.

لهذا على المعنيين بلدارة العلف الأمني ، والجهات ذات العلاقة ، الحيطة والحذر ، وتغيير الأساليب التقليدية في تعقب العناصر الإرهابية ، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والمتقبيات العلمية الشستخدمة في الجانب الأمنى ، وعلى العواطن التعاون مع تلك الأجهزة ، وتسهيل مهمتها ، فالمسؤولية هنا معمؤولية تضامنية ، وتحتاج إلى تكاتف الجميع ، من أجل الوصول إلى تحقيق الأعن والاستقرار في هذا البلد خصوصا وأن العمليات الإرهابية بانت على جلاب كبير من المتعقيد والصعوبة ، وتعتبر الشبكة العلمية للمعلومات وسيلة جلاب

انصال بالغة الأهمية الجماعات الإرهابية ، حيث تنيح لهم حرية التخطيط الدقيق ، والتنسيق الشامل ، لئن هجمات إرهابية محددة، في جو مريح ، ويعيداً عن أعين الناظرين ، ما يسهل على الإرهابيين ترتيب تحركاتهم ، وتوقيت هجماتهم .

ونظراً لمهذا التطور الهلال والمتنامي ، كما ونوعا ، سواء ماينطق منه بتنكنولوجيا المعلومات ، وما تقدمه من تسهيلات الإرهابيين ، أو ما تشكله العمليات الإرهابيين ، أو ما تشكله العمليات الإرهابية من خطورة اليوم ، لذا فإن الضرورة تقتضي الخلا جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي الذي يمثله الإرهاب ، بجميع أشكاله وأنواعه ، ومنه الإرهاب الالكثروني ، ودراسة هذا الأمر دراسة مبكرة ، والأخذ بعين الاعتبار أسوأ المخاطر المحتملة التي الارتب عليه . ولعل من أهم ملك الاجراءات التي نراها مناسبة ، هو التشديد على أن الإرهاب ليس له دين أو مذهب أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة ، لأن هذا الأمر سيجرد الإرهابيين من أي أنتماء يحاولون اللجوء إليه .

وهكذا ارتبط مفهوم الإرهاب اليوم بالتطورات التي تحدث في مجتمع المعلومات، فهو يزداد خطورة وفتكاً كلما زاد المتدم في المجال الثقني. لذا فإن مواجهة الإرهاب ومكافحته تتطلب اجراءات فعالة ، علمية وعملية ، وما يعنينا من ثلك الاجراءات هو الجانب الستراتيجي المتخذ في هذا الشأن، لأننا نعتقد أنه يمثل الحل الأمثل لموضوعة مكافحة الارهاب.

#### ظاهرة الإرهاب الإلكتروني

لقد أدى ظهور الحاسبات الألية إلى تغيير شكل الحياة في العالم، وأصبح الاعتماد على وسائل تقنية المعلومات الحديثة يزداد يوماً بعد يوم، عسواه في المؤسسات المالية ، أو المرافق العاصة ، أو المجال التعليمي ، أو الأمني أو خير ذلك ، إلا أنه وإن كان الوسائل الإلكترونية الحديثة ما يصعب حصره عن فوائد ، فإن الوجه الآخر والمتمثل في الاستخدامات السيئة والمسارة لهذه التقنيات الحديثة ومنها الإرهاب الإلكتروني الذي أصبح خطراً يهدد الغالم بالسره، إن خطر الإرهاب الإلكتروني يكمن في منهولة استخدام هذا المسلاح مع شدة أثره وضرره ، فيقوم مستخدمه بعمله الإرهابي وهو في منزله، أو مكتبه، أو في مقهى، أو حتى في غرفته في احد الفنادق.

ولعل ما يدفع إلى الاختصام بهذا النوع من الإرهاب ثلث الأخطار واشكال الدمال الذي يسببه سواء للأفراد أو الجماعات أو الدول وهذا يقودنا إلى إلقاء الضوء حول مفهوم الإرهاب

الذا فالإرهاب الإلكتروني بعد أحد الأشكال وصبور الإرهاب ذاقد أصبح الإرهاب الإلكتروني هاجساً يخسف العبالم الذي أصبح عرضة لهجمات الإرهاب الإلكتروني هاجساً يخسف العبالم الذي أصبح عرضة لهجمات الإرهابين عبر الإنترنت الذين بمارسون نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم، وهذه المخاطر تتفاقم بمرور كل يوم ، لأن التقنية الحديثة وحدها غير فلارة على حماية النساس من العمليات الإرهابية الإلكترونية والتي سببت المرارأ جسيمة على الأفراد والمنظمات والدول ولقد سعت العديد من الدول النالدابار والاحترازات لمواجهة الإرهاب الإلكتروني ، إلا أن هذه الجهود قليلة ولا تزال بحلجة إلى المزيد من هذه الجهود المبذولة لمواجهة هذا السلاح الخطير.

#### الإرهاب والجريمة الإلكترونية رؤية للمفهوم:

إن الجريمة بمعناها التقليدي تعنى كل أو أي خروج عن العملوك أو المعايير الاجتماعية والثقافية والاقتصمادية ، واللتي يحكمها القانون الوضعي لأي مجتمع .

وبالذللي فإن التعدي على الفرد وحقوقه وكذلك المجتمع يحرض دائماً مرتكبي هذا السلوك للمسائلة القانرنية والجنائية.

لذلك فإن الجريمة الثقاريية تعنى كل عمل إنساني يخالف القانون، يقوم به المجرم لتحقيق أهناف إجرامية محندة .

أما الإرهاب هو ذلك السلوك الإجرامي الذي يسبب قدراً كبيراً من الدمال والخسائر البشرية وينفذه جماعات مقخصصمة من ذوي الخبرات العالية الني تمثلك معرفة تكنولوجية في مجالات مقعدة ولها قدرة عالية على القطوط في حين أن مفهوم الجريمة الإرهابية الثقنية يمكن تحديدها باتها الي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الألي بطرية مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لنتفيذ التعل الإرهابي المقصود:

ويعرفها أخرون "سلوك غير مشروع بعاقب عليه قائرة صدادر عن إرادة جريمة سمذنيه ــومحله معطيات الحاسب الألي". ولذلك وفي جريمة مستترة تتسم بالسراعة والتطور في أساليب ارتكابها ، أقل عنفاً في التفرذ ، و عابرة للحدود ويصلعب إثباتها لصلعوبة وجود أدلة ملاية عابها ، ويسهل إثلاف الأدلة الخاصة بها.

وينظر إليها البعض على أنها "نشاط إجراسي يتم من خلال شيكة الإنترنت بهدف بث الأفكار المتطرفة سواء كانت سياسية أو دينية أو عنصيرية للسيطرة على رجدان الأفراد وإنساد عقائدهم وإذكاء تمردهم واستغلال معاناتهم في تحقيق مارب خاصة تتعارض مع مصالح المجتمع .

والخيراً بمكن النظر إليها على أنها "استخدام الحاسوب الرقمي بنظمه وبرامهم وسلحقاته ووسائل الاتصال في ارتكاب الجرائم الإرهابية سواء كانت ثلك التقنية هي محل الجريمة أم كانت وسيلة في ارتكابها وسواء كانت عبر شبكة الإنترنت أو بدونها .

من العرض السابق تتوصل إلى أن الإرهاب الإلكتروني هو: العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معتوباً باستخدام الوسائل الإلكترونية الصبادر عن الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان, دينه، أو نفسه ، أو عرضه، أو حقله، أو ماله، بغير حق بشكى صنوفه وصور الإفساد في الأرض . الإرهاب الإلكتروني الخطر القادم

ينطلق الإرهاب بجميع أشكاله وشئى صنوفه من درافع متعددة ريستهدف غايات معينة و ويتميز الإرهاب الإلكتروني عن غيره من أدواع الإرهاب بالطريقة العصرية المتمثلة في استخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية التي جابتها حضارة التقاية في عصر المعلومات لذا فإن الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية المعلوماتية هي هدف الإرهابيين .

وغني عن البيان أن الإرهاب الإلكتروني يشهر إلى عنصرين أساسيين هما: الفضاء الافتراضي Cyber Space والإرهاب الفضاء الافتراضي Cyber Space والإرهاب المنترونسي وهلي العلم ذلك هناك كلمة أخرى تشمير إلى الفضياء الإلكترونسي وهلي العلم الافتراضي المعلم الافتراضي Virtual World والذي يشير إلى التمثيل الرمزي والزائف والمجازي للمعلومات, وهو المكان الذي تعمل فيه أجهزة وبرامج الماسوب والشبكات المعلومات وهو المكان الذي تعمل فيه أجهزة وبطاح الماسوب المجتمعات العلمية ومضراً لارتباط المجتمعات العلمية فيما بينها بنظم معلومات تقنية عن طريق الأقمار المناعية وشبكات الاتصال الدوئية, فقد زادت الخطورة الإجرامية للجماعات والمنظمات الإرهابية واستغلالها في إتمام الإرهابية, فقامت بتوظيف طاقتها للاستفادة من تلك التقنية واستغلالها في إتمام

عملياتها الإجرامية وأغراضها غير المشروعة .

كما المدبح من المعكن اختراق الأنظمة والشبكات المعلوماتية واستخدامها في تدمير البنية التعلية المعلوماتية التي تعلمد عليها الحكومات والمؤمسات العامة والشركات الاقتصادية الكبرى و وهناك ما يشير إلى إمكانية انهيل البني التحلية الأنظمة والشبكات المعلوماتية في العالم كله وليس في بعض المؤسسات والشركات الكبرى أو في بعض الدول المستهدفة و فالإر هاب الإلكتروني أصبح خطراً بهدد العلم بأسره ويكمن الخطر في سهولة استخدام هذا المئلاح الرقمي مع شدة الره وضرره حيث يقوم مستخدمه بعمله الإرهابي وهو مسترخ في مغزله أو في مكتبه أو في غرفته الفندتية ويعيداً عن أنظال السلطة والمجتمع .

وتَجدر الْإِسْارة إلى أن تدمير شبكة معلوماتية تقدر خسائرها اليومية بالضبعاف مضاعفة الإنهيار مبنى أو قصف منشأة أو تفجير جسر أو اختطاف علائرة , وعندما انقطع الكيل البحري الذي بربط أوروبا بالشرق الأوسط في شهاية شهر يذلين عام 2008م , وما أعتبه من انقطاع آخر للكيبل القريب من سلحل دبي وخليج عمان , قدرت الخسائر المتولدة من ذلك والتي لحقت بقطاع الاتصالات والتعاملات الإلكارونية (مذلات الملايين من الدولارات, ولا تتزال الأسباب مجهولة من وراء ذلك الانقطاع المفاجئ .

الاستينب مجهوله من وراء ذلك الانقطاع المفاجئ . إن خطورة الإرهياب الإنكترونسي تزداد في الدول المتقدمة والتبي تندار. بنيتها التحشية بالحداسب الألية والشبكات المعلم ماتمة امما بحجاء الهدفارسيان

بنيثها التحتية بالحواسب الألية والشبكات المعلوماتية, مما يجعلها هدفاً سهل المنال, فبدلاً من استخدام المتقجرات تستطيع الجماعات والمنظمات الإرهابية من خلال الضغط على لوحة المفاتيح تدمير البنية المعلوماتية, وتحقيق آثار تدميرية تقوق مثبلتها السنكندم فيها المتفجرات, حيث يمكن ثن هجوم إرهابي مدمر الإغلاق المواقع الحيويية وإلحاق الشال بالقامة القيادة والسيطرة والانتصالات, أو قطع شبكات الاتصال بين الرحدات والقيادات المركزية, أو تعطيل أنظمة الدفاع الجري, أو إخراج الصواريخ عن مسارها, أو انتحكم في خطوط الملاحة الجوية والبرية والبحرية, أو شل محطات إمداد الطاقة والساء, أو اختراق النظام المصدرفي وإلحاق الضيرر بأعسال البنوك واسواق البال العلمية.

وتلميساً على ما معبق يمكننا القول بأن الإرهاب الإلكتروني هو إرهاب المستقبل , وهو الخطر القادم ؟ نظراً لتعد أشكاله وتنوع أساليبه واتساع مجال الأهداف التي يمكن من خلال وسائل الاتصمالات وتقنية المعلومات مهاجمتها غي جو مريح و هدئ, وبعيد عن الإزعاج والقوطس , مع ترفير قدر كبير من السلامة والأمان ثلارهابيين .

#### تقسيمات الإرهاب الإلكتروني

وُنَسَمَ عَبِدَ العَزِيزِ الشَّبَلِ الإرهابِ الإلكَنْزِونِي إِلَى ثَالِثُهُ مَجْمُوعَاتُ هِي :

- المجموعة الأولى: الجرائم التي تستهدف النظم والمطومات كهدف.
- المجموعة الثانية : الجرائم النس تمنتخام ومعانل تكنولوجيا المعلومات كوسائل الرئكاب الجرائم .
- ق. المجموعة الثالثة: الجرائم التي ترتبط بمحتوي مواقع المعلومات وبيناتها.

ويعتبس هذا النصينيف كمثابية تحديد إجرانس للتعرف علمي الجرائم الإرهابية الإلكترونية

#### أبعاد وسمات الجريمة الإلكترونية ومرتكبيها:

ويعرض أديب حضور أهم أبعاد وسمات الجربمة الإلكترونية في السجنسعات العربية على النحو التالئ:

- إ. الطابع التديني: تنطلق التنظيمات الإرهابية في البلدان العربية من منطأقات تدينيه ، وترفع شعارات دينية ، وتزعم أنها تعمل تحبت مظلة دينية.
- تدعى جميع التنظيمات الإرهابية في البلدان العربية أنها تخدم قضية وأنها تعمل في خدمة المصلحة العامة (الدينية والاجتماعية والوطنية)
- قداول النتظيمات الإرهابية العربية استغلال ارتباط الكثير من الأنظمة العربية وتعثر خطواتها في إنجاز مهامها الوطنية والاجتماعية واللقافية المساحها، وتعدل خطواتها الارتباط (وربما الفشل أحياتا)، والمشعور بالإحباط الناجم عنه لصالحها، وتظهر بمظهر القوة التي تثبني نضمال الشعوب لإنجاز المهام الوطنية والاقتصادية والثقافية والدينية.
- 4. من العؤكد أن التنظيمات الإرهابية في المجتمعات العربية ثم توجد في
   فراغ، وإنما ظهرت في سياق ظررف سياسية واجتماعية واقتصلابة
   ودراية معينة، أنتجتها وربما ما زالت تعيد إنتاجها.

- 3. تحتمد التنظيمات الإرهابية في المجتمعات العربية أساساً على فنة الشباب المحيط بسبب معطيات الواقع العربي ومفرداته.
- 6. تتمييز التنظيمات الإرهابية في المجتمعات الدبلية بطابعها غيس الفطري، وبأنها عابرة الحدود القطرية، وذلك نثيجة للقضية العامة، اللتي تزعم أنها نعمل من أجلها.
- 7. تحرص النتظيمات الإرهابية العربية على تحقيق التواصل الدائم مع الجماهير الواسعة من خلال استخدامها لوسائل الإعلام العامة، والإنكترونية (الإنترنت الخاصة)، وإقامة صلات خاصة مع بعض الوسائل الإعلامية العربية (وخاصة القضائيات التلفزيونية الواسعة الانتشار) واعتمادها على بعض الأوساط المتدينة المتعاطفة معها.

وثقيم الجرائم الإرهابية الثقابة كما يوضحها هاشم الزهراني بعدد من الخصائص التي تميزها عن الجرائم الثقابيية ومن أهم ثلك الخصائص .

- إلى استخدام التقنية الحديثة أو الأمىاليب المبتكرة في كل عملية من مراحل المجريمة والأمر البارز أن عملية الاستحداث ذاتها منطورة ومتجددة مع كل تطور نقني.
- تدويل الجريمة وإخراجها من الصدود الوطنية والإقليمية سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ أو الأثار المترتبة عليها سواء العاجلة عنها أو الأجلة.
- تعدد جنسيات الأشخاص والمنظمات المرتبطين بها بن وتتزايد عدد الأشخاص المشتركين في الجريسة والمضبارين منها بشكل كبير كلما توفرت وسائل التقنية الحديثة.
  - 4. تعقدت الظروف المهيأة لاكتشاف تلك الجرائم
- را رثقاح تكافئها وتعاظم أشرها على البنية الاجتماعية وذلك من حيث حجم الضمايا والمصابين ملاياً ونفسياً وكذلك الدمار الذي يصديب الممثلكات من مباتى والبات وخلافه.

وتعمل التنظيمات الإرهابية بشكل مستمر على مثالية استخدام وسالل المطومات الإنكترونية المتطورة وما يشجعها على ذلك ما تحصل عليه من فواك يمكن تلخيصها فيما يلي :

- ضمان عنصر السرية : حيث تتسم الجرائم الإرهابية التي تعتمد على التقاية على نظام سري محكم وكفاءة التنظيم تعتمد على عنصر السرية الذي يكفل عدم اختراقه.
- استمرار المعلومات والأفكار: باعتبار أن أنظمة المعلومات الإلكترونية المقطورة تضمن نقل المعلومات والأفكار وتبلالها من خلال شبكات التنظيم الإرهابي مما يؤدي إلى عمومية تلك الأفكار وبناه علاقات حميمة مع أعضاء الننظيم مع بعضهم البعض.
- الانتفاض الكبير في أسعارها وصغر حجمها وسهولة المصول عليها.
- 4. زيادة الإمكانات المتوفرة في وسائل وأنظمة المعلومات الآلية ومثل نقلك الإمكانات تعزز قوة التنظيم الإرهابي وتظهر أكبر من حجمه الطبيعي وهذا ينسجم مع أهدافه.
- 5. نمكين التنظيم : الاتصال بالجماهير بسهولة من خلال مواقع الإنترنت وعن طريق البريد الإلكتروني. (هاشم الزهراني، 2007، 401، 402)

أما فيما يتعلق بمرتكبي هذا التوع من الجرائم يمكن النظر إليهم كما يلي :

فالمجرم الإاكتروني الثقني كما يعرفه عبد الرحيم صدقي هو الشخص الذي يضالف القالون ولديه معرفة إلكترونية لاستخدام الحاسب الألي وشبكة الإنترنية وأجهزة الاتصال جنباً إلى جنب، أما الثقلية الحديثة فهي الوسيلة (الجديد منها وما يستجد في المستقل) في حين أن الجريمة الإلكترونية الحديثة هي أيضاً كن فعل لا اجتماعي تعني يفرض تحقيق غرض (جرامي إر هابي محدد فيه اعتداء على المصلحة العامة أو النفس أو المال.

ومن هذا نجد أن المجرم في ظل نظام العولمة الثقافية، يطلق عليه المجرم الإلكتروني الرقمي وهو اصطلاح له عدة مناولات قانونية، الكترونية، وأبضاً لغوية

فمن حيث الاصطلاح القانوني ، فإن المجرم الإلكتروني التقني كما تعرفه هدى حامد يطلق عليه علماء وفقهاء القانون الجنائي اصطلاح "المجرم المعلوماتي" وهو يعني التسخص الذي لديه مهارات تقنية أو دراية تكتيكية باستخدام الحاسب الألى والقبلار أيضماً على اجتراق الكود السري لتغيير المعلوميات أو لتقليد البرامج أو التحويل من الحسابات عن طريق استخدام الحاسب نفسه

اما من ناحية الاصطلاح الإنكثرونية ،كما يعرفه مصطفى موسى فيطلق خبراء أمن المعلومات الإنكثرونية مصطلح "هاكرز" Hackers، وهي جمع لكلمة "هاكر" وتعنى الإلسان الذي يقوم بعمليات الاختراق والتخريب عبر شبكة الإنترنست، كما يطلقسون مصلحاح "كراكسرز" Crackers على المتخصيصين بفك شغرات البرامج وليس تخريب الشبكات، فهم نوع من "الهاكرز" المتغصيص.

أما من ناحوة المعنى الملغوي لكلمة "الهاكرز" فنظر العدم وجود ترجمة دوية وراضحة للكلمة حتى الآن، قبل مصطل الهاكرز يستخدم كسا هو، وإن كان مصطلح "مخترفوا أمن الشبكات" هو الأقرب تفسيراً للمعنى حتى الأن، ويطلق "مصطلح "مخترف الرقمي" على كل مخترق للنبكة الإنترنت، ويقصع بالرقمي الماؤزة الرقمية الرقمية على كل مخترق للنبكة الإنترنت، ويقصع بالرقمي المؤزة التخرين البياقات في ذاكرة أو الطابعة في المنكل المقروء حسب اللغة التي خزنت بها ، وليس كما هي مسجلة في المنكل المقروء حسب اللغة التي خزنت بها ، وليس كما هي مسجلة في ذاكرته ، وعلى نلك فالمجرد الإلكتروني الرقمي هو الذي لديه قدرته على تحويل لغته إلى لغة رقمية وتخزينها واسترجاعها باستخدام الحاسب الإلكتروني الرقمي وملحقاته ووسائل الاتصال الرقمية ، وذلك بأداء فعل محدد الإلكتروني الرقمي المختمة لمخالفة قواعد المناس أو الدولي نتيجة لمخالفة قواعد الشبط الاجتماعي محلياً ودولياً.

وإذا نظرنا إلى هذه الجرائم وأسائيب ارتكابها ومدلوك مرتكبيها ، نجد أن الفرصة مناحة لهؤلاء المجرمين - أفرادا ومنظمات - أن يضبطوا المجتمع ويقرمون بهدم أي مجتمع دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة أو صداروخ واحد، ونكي ندرك هذه الحقيقة يجب أن نتصور عدد القطاعات الرئيسية في أي مجتمع حديث، وبخاصة تلك التي تعتمد على التقنية الحديثة، والتي بفقدانها ربما تحل كارثة كبيرة في هذا المجتمع أو ذلك ومن هذه القطاعات على حبيل المثال لا الحصر القطاع الصحي، البنوك، القطاع الصداعي، النقل والمواصلات، والأهم والأكثر خطورة القطاع الأمنى والمسكري ، وكذا بقية القطاعات المخرمية الأخرى .

#### خصائص الإرهاب الإلكتروني

يتميز الإرهاب الإنكتروني بعدد من الخصائص والسمات التي يختلف فيها عن بقية الجرائم, وتحول دون اختلاطه بالإرهاب العادي, ومن الممكن إيجاز أهم تلك الخصائص والسماك فيما يأي:

1- إن الإرهاب الإلكتروني لا يحتاج في ارتكابه إلى العنف والتوة, بل ينطلب
 وجود هاموب متصل بالشبكة المعلوماتية ومزود ببعض البرامج اللازمة .

2- ينسم الإرهاب الإلكتروني بكونه جريمة إرهابية متعدية الحدود. وعابرة الدول
 والقارات, وغير خاضعة لنطاق إقليمي محدود.

3-صعوبة المتشاف جرائم الإرهاب الإلكتروني, ونقص الخبرة لدى بعض الأجهزة الأعنبة والقضائية في التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم.
 4- صعوبة الإثبات في الإرهاب الإلكتروني, نظراً لمسرحة غياب النايل الرقمي, وسهولة إثلاقه وتنميره.

5- يتسين الإرهاب الإلكثروني بأنه يجري علاة بتعلون أكثر من شخص على ارتكتِه.

6- أن مرتكب الإرهاب الإلكثروني يكون في العادة من ذوي الاختصاص في مجال تقنية المعلومات, أو على الأقل شخص نديه قدر من المعرفة والخبرة في التعامل مع الحاسوب والشبكة المعلوماتية.

#### أهداف الإرهاب الإلكتروني

يهدف الإرهاب الإلكتروني إلى تحقيق جملة من الأهداف غير المشروعة ويمكننا بيان أبرز كلك الأهداف في ضوء النقاط الأتية :

- 1. نشر الخوف والرحب بين الأشخاص والدول والشعوب المختلفة.
- 2- الإخلال بالنظام العام والأمن المعلوماتي , وزعزعة الطمأنينة .
  - 3. ثعر يض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
- 4- إنصاق الضور بالبذي المعلوماتية الأساسية وتتميرها ، والإضرار بوسائل الاتصالات وتقنية السعلومات ، أو بالأموال والعنشات العامة والخاصة .
  - 5. دُيديد السلطات العامة والمنظمات التونية والبتز از ها .
    - 6- الانتقام من الخصوم.
  - 7- الدعاية والإعلان وجذب الانتباه وإثارة الرأي العمر
    - 8-جمع الأموال والاستبلاء عليها .

#### أهم مظاهر الإرهاب الإلكتروني وأشكاله ووسائله

#### أولاء تبادل المعلومات الإرهابية ونشرها من خلال الشبكة المعلوماتية

إذا كان النقاء الإرهابيين والمجرمين في مكان معين نتطم طرق الإجرام والإرهاب وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات صعباً في الواقع, فإنه عن طريق الشبكات المعلوماتية تسهل هذه العملية كثيراً، إذ يمكن أن ينتني عدة أشخاص في أماكن متعددة وفي وزمن معين، ويتبلالوا المديث والاستماع لبعضهم عبر الشبكة المعلوماتية ، بل يمكن أن يجمعوا لهم أتباعا والصارا عبر نشر أفكارهم ومبلالهم من خلال المواقع والمنتديات و غرف الحوار الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن البريد الإلكتروني (E-mail) أصبح من أكثر الوسائل استخداماً في مختلف القطاعات ، وخاصة قطاع الأعمال ؛ لكونه أكثر منهولة وأمناً وسرعة لإيصال الرسائل , إلا أنه يعدُّ من أعظم الوسائل المستخدمة

في الإرهاب الإلكتروني ، وذلك من خلال استخدام البررد الإلكتروني في التواصل بين الإرهابيين ونبادل المعلومات فيما بينهم ، بل إن كثيراً من العمليات الإرهابية التي رقعت في الأونة الأخيرة كان البريد الإلكتروني فيها وسيئة من وسائل تبلال السعلومات وتناقلها بين القلامين بالعمليات الإرهابية والمخططين لهذ وبقوم الإرهابيون كذلك باستغلال البريد الإلكتروني والاستفادة منه في نشر أذكار هم والترويج لها, والسعي تتكثير الأنباع والمتعاطفين معهم عبر الرسائل الإلكترونية.

فمن خلال الشبكة المطوماتية تستطيع المنظمات والجماعات الإرهابية نشر لفكارها المتطرفة, والدعوة إلى مبادئها المذحرفة, والمبيطرة على وجدان الأفراد, واستغلال معاداتهم من أجل تحقيق أغراضهم غير المشروعة, والتي تتعارض مع مصلحة المجتمع .

ريستخدم الإرهابيون الشبكة العالمية المعلومات (Internet) بشكل يومي تنشر أفكارهم الهدامة وتحقيق أهدافهم السيئة، ومن الممكن إبراز أهم استخداماتهم الشبكة فيما يلي :

#### الاتصال والتخفي

تمنخدم الجماعات والمنظمات الإرهابية المختلفة الشبكة العالمية المعلومات في الاتصال والتسبق فيما بينهم، نظراً لقلة تكليف الاتصال والرسائل باستخدام الشبكة للإرهابيين فرصة بالستخدام الشبكة مقارنة بالوسائل الأخرى، كما توفر الشبكة للإرهابيين فرصة ثمينة في الاتصال والتخفي , وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو المواقع والمنتديات وغرف الحوار الإلكتروني , حيث يمكن وضع رسائل مشفرة تأخذ طابعاً لا يلقت الانتباد , ومن دون أن يضطر الإرهابي إلى الإقصاح عن هويته إ

كما أنها لا تُنْوِيْكُ لِثْرُأُ واضحاً يَمكن أن يَدُلُ عَلَيْهُ .

#### جمع المعلومات الإرهابية

تمثار الشبكة النعلوماتية بوفرة المعلومات الموجودة فيها ، كما أنها تعتبر موسوعة الكثرونية شاملة متعدة الثقافات ، ومنتوعة المصالار ، وغنية بالمعلومات الحساسة التي يسعى الإرهابيون للحسول عليها ، كمواقع المنشأت التووية ، ومصندر توايد الطاقة ، وأماكن القيادة والسيطرة والاتصالات، ومواعب الرحلات الجوية الدولية ، والمعلومات المختصة بسبل مكافحة الإرهاب ، ونحو ذلك من المعلومات التي تحتبر بمثابة الكثر الثمين بالنسبة للإرهابين ؛ نظراً لما تحتويه من معاومات تقصيلية مدعمة بالصور الضونية .

#### التخطيط والتنسيق للصلبات الإرهابية

العمليات الإرهابية عمل على جانب من التحقيد والصعوبة ، فهي تحتاج إلى تخطيط محكم ، وتنسيق شامل ، وتعتبر الشبكة العالمية للمعارمات وسيلة اتصال بالغة الأهمية للجماعات الإرهابية ، حيث تثبح لهم حرية التخطيط الدقيق والتنسيق الشامل لمنن هجمات إرهابية محددة ، في جو مريح, وبعيداً عن أعين الفاظرين ، مما يسهل على الإرهابيين ترتيب تحركاتهم, رتوقيت هجماتهم المحصول على التمويل

من خلال الشبكة السطوماترة العالمية وعن طريق الاستعانة ببياتات الحصائية مكانية منتقلا من المعلومات الشخصية التي يدخلها المستخدمون على الشبكة المعلوماتية ، من خلال الاستنسارات والاستطلاعات العوجودة على المعاوماتية ، يقوم الإرهابيون بالتعرف على الأشخاص ذوي المشاعر الرقيقة ، والتلوب الرحيمة ، ومن ثم يتم استجداؤهم لدفع تبرعات مالية لأشخاص

اعتباريين يكونون واجهة الهؤلاء الإرهابيين، ويتم ذلك بواسطة رسائل البريد الالكترونية بطريقة ذكية وأسلوب الالكترونية بطريقة ذكية وأسلوب مخادع بحيث لا يشك المتبرع بأنه سيساعد إحدى التنظيمات الإرهابية التعينة وتجنيد الإرهابيين

تستخدم الجماعات والمنظمات الإرهابية الشبكة المعلوماتية العالمية في نفر ثقافة الإرهاب والترويج لها ، وبث الأفكار والقاسفات التي تنادي بها, كما تفسعي جاهدة إلى قوفير أكبر عدد ممكن من الراغبين في تبني أفكارها ومبادئها. ومن خلال الشبكة المعلوماتية تقوم التنظيمات الإرهابية بتكوين قاعدة فكرية لنبي من ثديهم ميول واستعداد لملاتخراط في الأعمال التدميرية والتخريبية، مما يوقر لديها قاعدة ممن تجمعهم نفس الأفكار والتوجهات, فيمنهل تجنيدهم للتفيذ هجمات إرهابية في المستقبل.

إن استقدام عناصر جديدة داخل التنظيمات الإرهابية، يحافظ على بقائها واستمرارها؛ لذا فإن الإرهابيين يقرمون باستغلال تعلطف بعض أفراد المجتمع مع قضاراهم ، فيجتذبونهم بأسلوب عاطفي ، وعبارات حماسية براقة ، وذلك من خلال عرف الحوار والمنادبات والمواقع الإلكترونية

#### انتدريب الإرهابي الإلكتروشي

تحتاج العمليات الإرهابية إلى تدريب خاص ، ويعدُ الثدريب من اهم هواجس التنظيمات الإرهابية ، وقد أنشنت معسكرات تدريبية سرية حكما ظهر بعضها في وستل الإعلام، نكن مشكلة معسكرات التدريب الإرهابية أنها دائماً معرضة تلخطر ، ويمكن اكتشافها ومداهمتها في أي وقت ، لذا فإن الشبكة المعلوماتية بما تحتريه من خدمات ومميزات أصبحت وسيلة مهمة التدريب

الإرهابي ، كما قامت بعض الجماعات الإرهابية بإنتاج أدلة إرشادية للعملبات الإرهابية بتضمن وسائل التدريب والتخطيط والتنفيذ والتخفي ، وهذه الألملة بمكن نشرها عبر الشبكة المعاوماتية لتصل إلى الإرهابيين في مختلف ألحاء العالم وغني عن البيان ما تشتمل عليه الشبكة المعلوماتية من كم هائل من العواقع والمنتديات والصفحات التي تحتري على كثيبات وإرشادات تبين كيفية تصميع التنابل والمتفجرات والمواد الحارقة والأملحة العدمرة.

#### إصدال البيانات الإلكترونية

تقوم المنظمات الإرهابية باستخدام الشبكات المعلوماتية في نشر بياتاتها الإرهابية المختلفة ونلك عن طريق المواقع الإلكترونية أو بواسطة رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال منتديات الحوار وساحاته وقد ساعدت القنوات الفضائية الذي تعالى في الحصول على مثل هذه البيانات الإرهابية ومن ثم تقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام في مضاعفة انتشار تلك البيانات ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع .

والخذ البيانات الصلارة من قبل التنظيمات الإرهابية الجاهات منتوعة, فالرة ترسم أهدافاً وخططاً عامة للنتظيم الإرهابي, واحياتاً تكون التهديد والوعيد بشن هجمات إرهابية معينة, في حين تصدر معلقة عن تبقي تنفيذ عمليات إرهابية معددة, كما تصدر تارة أخرى بالنفي أو التعليق على أخيار أو تصريحات صلارة من جهات أخرى.

#### ثالياً ، إنشاء المواقع الإرهابية الإلكترولية

وقرم الإرهابيون بإنشاء وتصميع مواقع لهم على الشبكة العالمية

للمعلومات (Internet) لبث أفكارهم الصالة ، والدعوة إلى مهادتهم المنحرفة، ولإبراز قوة التنظيم الإرهابي، والتعينة الفكرية وتجنيد إرهابيين جدد ، ولإعطاء اللاعليمات والمثلقين الإلكتروني ، والتدريب الإلكتروني من خلال تعليم الطرق والوسائل التي تساعد على القيام بشن هجمات إرهابية ، فقد أنشئت مواقع إرهابية إلكترونية لبيان كينية صداعة القتابل والمتفجرات، والأسلحة الكيماوية الفتاكة, ولشرح طرق اختراق البريد الإلكتروني ، وكيفية اختراق وتدمير المواقع الإلكتروني، ولتعليم طرق وتدمير المواقع الإلكترونية، والدخول إلى المواقع المحجوبة، ولتعليم طرق نشر الفيروسات، ونحو ذلك .

وإذا كان الحصول على مواقع الهراضية أو وسائل إعلامية كالتنوات التلفزيونية والإناعية صعباً بالنسبة للإرهابيين ، فإن إنشاء مواقع خاصة بهم على الشبكة العالمية للمعلومات(Internet) ، لخدمة أهدافهم وترويج أفكارهم الضالة أصابح سهلاً وممكناً، ولذا فإن معظم التنظيمات الإرهابية لها مواقع زلكترونية. وهي بمثابة المقر الإفتراضي لها.

إن الموجود الإرهابي النشط على الشبكة المعلوماتية متلوع ومراوغ بصورة كبيرة ، فإذا ظهر موقع إرهابي اليوم فسرعان ما يغير نصطه الإلكتروني غذا، ثم يختفي ليظهر مرة أخرى بشكل جديد وتصميم مغاير وعنوان إلكتروني مختلف, بل تجد لبعض المنظمات الإرهابية آلاف المواقع، حتى يضمنوا انتشاراً أرسع ، وحتى لو جرى منع الدخول على بعض هذه المواقع أو تعرضت بعضمها للتدمير تنقي المواقع الأخرى ويمكن الوصول إليها ومن الأمثلة على بعض المواقع الإلكترونية العربية التي قام بإنشائها وتصميدها بعض التنواعة ما باتي:

١- موقع النداع؛ وهو الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م, ومن خلاله تصدر البيانات الإعلامية القاعدة.
2- ذروة السفام: وهي صحيفة إليكارونية دورية القسم الإعلامي التنظيم القاعدة.

3. صوت الجهاد وهي مجلة نصف شهرية يصدرها ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب, وهي تصدر بصبغتي, (pdf),(word) وتتضمن مجموعة من البيدات والحوارات مع قادة التنظيم ومنظريه.
4. البدار : وهي مجلة عسكرية الكثرونية متقصصية, تصدر عن انتظيم القاعدة وتفتص بالمعلومات العسكرية والميدانية والتجنيد.

ولقد وجد الإرهابيون غايتهم في ثلث الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية التي جابتها حضارة التقليم في عصر المعلومات, فأصبح للمنظمات الإرهابية العديد من المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات (Internet)، وصنارت نشك المواقع من أبرز مظاهر وأشكال الإرهاب الإلكتروني.

#### ثالثاً ، التهديد والترويع الإلكتروني

تقوم المنظمات والجماعات الإرهابية بالنهديد عبر وسائل الانصبالات, ومن خلال الشبكة العالمية المطرمات, (Internet) وتتعدد أساليب النهديد وتتوع طرقه، وذلك من أجل نشر الخوف والرعب بين الأشخاص والدول والشعوب ومحاولة الضغط عليهم للرضوخ لأهداف تلك التنظيمات الإرهابية من ناحية, ومن أجل الخصول على النمويل المالي والإبراز قوة التنظيم الإرهابي من ناحية أخرى.

والمقصود بالتهديد: الوعيد بشر ، وزرع المغوف في النفس وذلك بالضيفط

على إرادة الإنسان وتخريفه من أن ضرراً ما سيلحقه أو مبالحق أشغاصاً أو أشياء له بها صلة.

وقد يلجأ إرهابي الإرهاب الإلكتروني إلى التهديد وترويع الأخرين عن طريق الاتصالات والشبكات المطوماتية؛ بغية تحقيق النتيجة الإجرامية المرجوة, ومن الطرق التي تستخدمها الجماعات الإرهابية التهديد والترويع الإلكتروني إرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة للتهديد وكذلك التهديد عن طريق المواقع والمنتدبات وغرف الحوار والدردشة الإلكترونية.

ولقد تعددت الأساليب الإرهابية في التهديد , فقارة بكون التهديد بالقتل الشخصيات مباسية بارزة في المجتمع , وذارة بكون التهديد بالقيام بتفجير منشآت وطنية ويكون تارة أخرى بنشر فيروسات من أجل إلحاق الضرر والدمار بالشبكات المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية في حين يكون التهديد تارة بتدمير البنية الأساسية المعلوماتية

#### رابعاء تدمير المواقع والبيانات الإلكترونية والنظم المعلوماتية

تقرم التنظيمات الإرهابية بشن هجمات إلكترونية من خلال الشبكات المعلوماتية, المعلوماتية والمعلوماتية والمعلوماتية والمعلوماتية والمحلوماتية والمحلوماتية المعلوماتية المحلوماتية المحلوماتية المحلوماتية المحلوماتية المحلوماتية والمحلومات علائمة أهناف أساسية غالباً وهي الأهداف العسكرية، والسياسية, والاقتصادية، وفي عصر ثورة المعلومات تجد الأهداف الثلاثة نفسها وعلى رأسها مراكز القبادة والتحكم العسكرية ، ثم مؤمسات الثلاثة نفسها وعلى رأسها مراكز القبادة والتحكم العسكرية ، ثم مؤمسات المدافع كمؤسسات الكهرباء والمهاء , ومن ثم تأتي المصارف والأسواق الماثية، وخلك لإخضاع إرادة الشعوب والمجتمعات الدولية.

والمقصود بالتّدمير هنا: الدخول غير المشروع على نقطة ارتباط أساسية أو فرعية متصلة بالشبكة المعاوماتية من خلال نظام آلي (Server-PC) أو مجموعة نظم مترابطة شبكياً (Intrepet) بهدف تخريب نقطة الاتصال أو التظام

وليس هناك وسولة تقنية أو تنظيمية يمكن تطبيقها وتحرل تماسا دون تدمير المواقع أو اختراقها بشكل دائم ، فالمتغيرات التقنية، وإنسام المخترق بالثغرات في التطبيقات والتي بنيت في معظمها على أساس التصميم المفتوح لمعظم الأجزاء ,(Opensource) سواء كان ذلك في مكونات نقطة الاتصال أوفي النظم أو في الشبكة أو في البرمجة ، جعلت الحياولة دون الاختراقات صعبة جدأ، بالإضافة إلى أن هناك منظمات إرهابية يدخل من ضمن عملها ومسؤولياتها الرغبة في الاختراق وتدمير المواقع ومن المعلوم أن لدى السؤسسات من الإمكانات والقدرات ما ليس لدى الأفراد .

ويمنطبع قراصفة العاسب الألي (Hackery) التوصل إلى المعلومات المعربة والشخصية, واختراق الخصوصية وسرية المعلومات بمبهولة، وذلك راجع إلى أن التعلور المذهل في عالم الحاسب الألي والشبكات المعلوماتية يصحبه تقدم أعظم في الجرائم المعلوماتية وسبل ارتكابها، ولا سيما وأن مرتكيها لوسوا مستخدمون علايين، بل قد يكونون خيراء في مجال الحاسب الألى.

إن عملية الاختراق الإلكتروني نتم عن طريق تسريب البيانات الرئيسة والرموز الخاصة ببرامج شبكة الإنترنت ، وهي عملية نتم من أي مكان في العالم دون المحاجة إلى وجود شخص المخترق في النولة التي وتم اختراق مواقعهة, فالبعد الجغرافي لا أهدية له في المد من الاختراقات المعلوماتية, ولا تزال نسبة كبيرة من الاختراقات لم تكتشف بعد بسبب المعقيد الذي يتصف به نظم تشغيل الحاسب الألى والشبكات المعلوماتية.

ومن الممكن تصور هجوم الكثروني على أحد المواقع الإلكترونية بقصد تدميرها رشلها عن العمل, حيث يمكن أن يقوم الإرهابيون بشن هجوم مدمر لإغلاق المواقع الحيوية على الشبكات المعلومانية , وإلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والانصالات ومحطات توليد الطاقة والماء ومواقع الأسواق الماثية , بحيث يؤدي توقفها عن العمل إلى تحقيق أثار تدميرية تقوق ما تحدثه القدليل

المتفجرات من اثار.

كما يمكن تصور هجوم الكثروني على أحد السواقع الإلكترونية بقصد الاستيلاء على محترياتها كما لمر قامت إحدى التنظيمات الإرهابية بشن هجوم إرهابي عن طريق الشبكة المعاوماتية على أحد الباوك والمصارف المالية بتصد السرقة والاستيلاء على الأموال وذلك من أجل تمويل فلك الننظيم الإرهابي.

ومن المتصور قيام أحد التنظيمات الإرهابية باختراق مواقع معينة بقصد السيطرة والتحكم فيها, وقد هيمن الذعر على المختصين بمكافحة الإرهاب الإلكتروني عندما تمكن أحد الأشخاص من السيطرة على نظام الحاسب الآلي في أحد المطارات الأمريكية الصغيرة، وقام بإطفاء مصابيح إضاءة معرات هبوط الطائرات.

ومن المتصور شن هجوم الكتروني على البنية التحتية الشبكة المعلوماتية بقصد ندميرها وتوقفها عن العمل مما يحدث أثاراً سادية واقتصادية وسيسية وتقافية خطيرة ولأن توقف الشبكة المعلوماتية يحني توقف القطاعات والعرافق الحيوية عن العمل والإصافة إلى توقف الحكومات الإلكترونية عن عملها والحاق الضرو بأعمال البنوك وأسواق المال العالمية.

إن من الوسائل المستخدمة حالها للتمهر المواقع ضبخ مذات الآلاف من الرسائل الإلكترونية (E-mails) من جهاز الحاسوب الخاص بالمدمر إلى الموقع المستهدف التأثير على السعة التخزينية للموقع ، فتشكل هذه الكمية الهائلة من الرسائل الإلكترونية ضعطا يودي في النهاية إلى تفجير الموقع العامل على الشيكة وتشتيت البيانات والمعلومات المخزنة في الموقع فتنتقل إلى جهاز المعتدي ، أو تمكنه من حرية التجول في الموقع المستهدف بسهولة ريسر، والحصول على ما يحتاجه من أرقام ومعلوسات وبيانات خاصة بالموقع المحتدى عليه .

وتعدُّ القيروسات والديدان من أخطر أفات الشبكات المعلوماتية <sub>و</sub> والفيروس عبارة عن برنامج حاسوبي بلحق ضرراً بنظام المعلومات والبيانات و ويقدر على التضاحف والانتشار, والانتقال من جهاز إلى أخر. وفيروس الحاسب الألي بتشابه مع الفيروس الطبيعي من نواح عدودة. فهن بغير خصائص البرامج كما بقوم الفيروس الطبيعي بنفيير خصائص الخلايا المصابة وهو يتكاثر وينتشر ويغير من شكله تماماً كالفيروس الطبيعي، والفيروسات أنواع متعددة وهي متدرجة من حيث الأضرار التي تلحقها بالأجهزة بدة من الأضرار التي تلحقها بالأجهزة بدة من الأضرار التي تلحقها بالأجهزة بدة من الأضرار البيسيرة إلى تدمير النظام باكمله ويمكن المرهبي استخدام الفيروسات لنشر الدمار عبر الشبكات المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية وكما يمكن استخدامها في الاختراق والتجسس أيضاً.

#### السيثاريوهات المحتملة للإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات :

لقد قام خبراء الجرائم الإلكترونية والأمن المعلوماتي بوضع أكثر من سيناريو محتمل الهجمات الإرهابية ، وأودعوها في البحوث والنراسات والنقارير التي تعالج هذه الممالة ويمكن تقليم هذه السيناريوهات إلى ما بأتي: استهداف النظم العسكرية

تستهدف هذه النوعية من الهجمات عادة الأهداف العسكرية غير المدنية ، والمرتبطة بشبكات المعلومات ويعد هذا السياريو من أخطر السياريوهات المحتملة التي قد تعصف بمجتمعنا المعاصر وتبدأ المرحلة الأولى من هذا السيناريو باختراق المنظومات الخاصة بالأسلحة الإستراتيجية ، ونظم الدفاع الجوي ، والسواريخ النووية فقد تتوافر الإرهابي المعلومات فرصة فك الشفرات السرية التحكم بتشغيل منصات إطلاق الصواريخ الإستراتيجية ، والأسلحة الفتاكة ، فيحدث ما لا يحمد عقباه على المعلوى العالمي .

#### استهداف محطات توليد الطاقة والماء

أصبح الاعتماد على شبكات المعارمات وخصوصا في الدول المتقدمة ، من الوسائل المهمة لإدارة نظم الطقة الكهربانية , ويمكن لهجمات على مثل هذا الفوع من شبكات المعلومات أن تؤدي إلى نتائج خطيرة ، وخصوصا في ظل اعتماد الإنمان المعاصر على الطاقة الكهربانية , ولذلك ، فإن شبكات المعلومات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشبكات الطاقة الكهربانية تعتبر من الأهداف الأولى التي قد يستهدفها الإرهاب الإلكتروني .

ويشمل هذا السيدريو مباشرة سلسلة من الهجمات المعاوماتية على نظم

الحواسيب والشبكات المعلوماتية التي تنهض بمهام التحكم بشبكات توزيع الطاقة الكهرباتية الوطنية ، وينشأ عن مثل هذه الهجمات تعطيل العديد سن مرافق الحياة في البلاد، وسيادة الفوضي؛ نتيجة لاتعدام مصادر الطاقة الكهرباتية وشل الحركة في عموم البلاد, وكذا بالنسبة لشبكات مصادر المياء وطرق ترزيعها.

#### استهداف البئية التحتية الاقتصادية

أصبح الاعتماد على الشبكات المعلوماتية شبه مطلق في عالم المال والأعمال، مما يجعل هذه الشبكات نظرا الطبيعتها المترابطة، وانفتاحها على العلم، هدفاً مغرباً المجرمين والإرهابين, وسما يزيد من إغراء الأهداف الاقتصالية والمالية هو أنها تتأثر بشكل ملموس بالانطباعات السائدة والتوقعات ، والمتشكرك في مسحة هذه المعلومات أو تخريبها بشكل بمبيط يمكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة، وإضبعاف الثقة في النظام الاقتصالاي.

ويشمل هذا السيناريو إحداث خلل واسع في نظم الشبكات التي تتحكم بسريان أنشطة المصارف وأسواق المال العالمية ، ونشر الفوضى في الصفقات التجارية النولية ، إضافة إلى نلك يمكن إحداث توقف جزئي أو كثي في منظومات التجارة والأعمال ، بحيث تتعطل الأنشطة الاقتصادية وتتوقف عن العماء

#### استهداف نظم المواصلات

ويتضمن هذا السيناريو اختراق نظم التحكم بخطوط الملاحة الجرية والبحرية والبحرية ، وإحداث خلل في برامج هبوط الطائرات وإقلاعها ، مما يجد ينجم عله حصول تصادم فيما بينها ، أو تعطيل نظم الهبوط فلا تستطيع الطائرات الوصول إلى مدرج مطار من المطارات , كما يحتمل تمكن قراصنة المعلومات من السيطرة على نظم التحكم بتسبير القطارات ، وتغيير مواعيد الانطلاق بحيث تسود الفوضى ، أو تتصادم هذه القطارات فيما بينها إ وكذا بالنسبة للمنفن والنائلات والغواصمات البحرية.

#### استهداف نظم الاتصالات

ويشمل هذا الصيناريو اختراق الشيكات المعلوماتية والشبكة الهاتقية

الوطنية ، وإيتاف محطات توزيع الخدمة الهاتفية , وقد تعارمن سأمطة من الهجمات على خطوط الهواتف السحمولة ومنع الاتصال بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحيوية ، الأمر الذي ينشر حالة من الرعب والفرضى ، وعدم القدرة على منابعة تداعيات الهجمات الإرهابية المطومانية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل هناك العديد من الأهداف الأخرى التي بمكن للمجرمين والإرهابين المتمكنين من خلالها أن يشوعوا القساد وينشروا الفوضس في العالم, فهذاك على سبيل الهائل شبكات المعلومات الطبية والتي يمكن من خلال مهاجمتها واختراقها ، ومن ثم التلاحب بها وحصول خسائر بشرية ومن أمثلة ذلك في العالم الغربي وما قام به أحد المجرمين من الدخول إلى سجلات المستشفيات والتلاعب بملقات المرضى بشكل أدى إلى حقن هؤلاء بلدوية وعلاجات كانت ممينة بالنسبة لهم وحتى لو افترضنا أن شبكات المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات الطبية منيعة ، فإن رسالة واحدة تُنشر مثلاً بالبريد الإلكتروني ، مفلاها أن هذلك دماء ملوثة في المستشفيات وما إلى مثلاً بالبريد الإلكتروني ، مفلاها أن هذلك دماء ملوثة في المستشفيات وما إلى مثلاً بالبريد الإلكتروني ، مفلاها أن هذلك دماء ملوثة في المستشفيات وما إلى مثلاً بالبريد الإلكتروني ، مفلاها أن هذلك دماء ملوثة في المستشفيات وما إلى

#### خامسا أالتجسس الإلكتروني

بقوم الإرهابيون بالتجسس على الأشخاص أو الدول أو المنظمات أو الهيئات أو المؤسسات الدولوة أو الوطنية, ويتميز التجسم الإلكتروني بالطريقة المعصرية المتمثلة في استخدام الموارد المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية التي جليتها حضارة التقنية في عصر المعلومات, وتستهدف عمليات التجسس الإرهابي في عصر المعلومات ثلاثة أهداف رئيسية, وهي: التجمس العسكري، و التجسس السياسي, والتجسس الاقتصادي .

وفي عصر المعلومات ومع وجود وسائل التقنية المديثة فإن حدود الدولة مستباحة بأقمار انتجسس والبث الفضائي , وقد تحولت وسائل التجسس من العثري التقليدية إلى الطرق الإلكترونية , خاصة مع ظهور الشبكات المعلوماتية وانتشارها عالميا , ومع توسع التجارة الإلكترونية عبر الشبكة العالمية للمعلومات (Internet) تحولت مصادر المعلومات التجارية إلى أهداف للتجسس

(الأقتصمادي).

إن محاولة اختراق الشبكات والمواقع الإلكترونية من قبل العابثين من مخترقي الأنظمة المعلوماتية (hackers) لا يعد إرهابا , فمخاطر هؤلاء محدودة وتقتصر عالبا على العبث أو إئلاف المحتريات والتي يمكن التغلب عليها باستعلاة نسخة أخرى مخزنة في موقع أمن ، ويكمن الخطر في عمليات التجسس التي تقوم بها الانظيمات الإرهابية وأجهزة الامتخبارات المختلفة من أجل المحصول على أسرار ومعلومات الدولة , ومن ثم إفضائها لدول أخرى معلية ، أو استغلالها بما يضر المصلحة العامة والوحدة الوطنية للدولة .

وتتم عملية إرمال نظم النجسس الإلكتروني بعدة طرق ومن أشهرها البريد الالكتروني حيث يقوم الضحية ينتح المرفقات المرسلة ضمن رسالة غير معروفة المصدر وهناك طرق أخرى لزرع أحصلة طروادة وكذلك عن طريق إنزال بعض البرامج من أحد المواقع غير الموثوق بها وكذلك بمكن إعدة تكرين حصان طروادة من خلال الملكرو المرجودة ببرامج معالجات النصوص وكما يمكن للإرهابي استخدام الفيروسات في الاختراق والتجبس المعلوماتي.

رسن الأماليب الحديثة للتجسس الالكتروني أسلوب إخفاء السطومات دخل المعلومات ، ويتلخص هذا الأسلوب في لجوء المجرم إلى إخفاء المعلومة الحساسة المستهدفة بداخل معلومات أخرى علاية داخل الحاسب الآلي ومن ثم يجد وسينة ما لتهريب تلك المعلومة العادية في مظهرها وبذلك لا يشك أحد في إن هلك معلومات حساسة بتم تهريبها حتى ولم تم ضبط الشخص متلبساً ، كما قد يلجأ إلى وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات السرية ومما يقوم به الإرهابيون اختراق البريد الإلكتروني للآخرين وهنك أسرارهم والاطلاع على معلوماتهم وبياتاتهم والتجسس عليها لمعرفة مراسلاتهم ومخاطباتهم والاستفادة منها في عمنياتهم الإرهابية , أو تهديدهم لحملهم على إتيان أفعال معينة بخططون لاقترافها.

وتتجلى الخطورة في حسيف الوسائل الأمنية المستخدمة في حساية الشبكات الخاصمة بالمؤسسات والهينات الحكومية, ولا يمكن حتماً الاعتماد على

وسائل الحماية التي تنتجها الشركات الأجنبية فهي أيست أمينة. ولا يمكن الاطمئنان لها تدامأ .

وتجدر الإشارة إلى أن الطرق الفنية التجسس المطوماتي منوف تكون أكثر الطرق استخداماً في المستقبل من قبل التنظيمات الإرهابية ، لظراً الأهمية المعلومات الخاصة بالمؤمسات والقطاعات الحكومية و وخصوصاً العسكرية والسياسية والاقتصادية و وهذه المعلومات إذا تعرضت للتجس والمصرك عليها فدوف رساء المتخدامها من أجل الإضرار بمصلحة المجتمع والوطن .

#### الإرهاب يغزو شكات التواصل الاجتماعي:

كل المؤشرات تؤكد بأن وسائط التواصل الاجتماعي قد أصبحت أهم الأدوات التي يستخدمها الإرهابيون لنشر فكرهم التكفيري وتجنيد الشباب وإغوائهم للنفر إلى مسارح الحروب والفتن، كما تستخدم المنظمات الإرهابية مذه الوسائط في التحريض على الأنظمة السياسية والحكومية ونشر الدعابات المصالة والشائعات الكاذبة لتشويه صورة الحكام والعلماء وكال ما يعارض الإرهاب وفكره.

والمشكلة أن هذه الوسائط المثبوهة كثرت وتعددت مصادرها ويعضها أصبيح أداة رئيسة في عمل أجهزة المخابرات العالمية والمنظمات السرية:

- إلى أي مدى استفانت المنظمات الإرهابية من شكبات التراصل الاجتماعي؟
  - السمات المشتركة لهذه الشيكات وأساليب عملها؟
    - من يوفر الدعم المادي والفنى لهذه الشيكات؟

المنظمات الإرهابية مثلها مثل أي منظمات أخرى ، من شانها أن تستعمل هذه الوسائط ، وهذه الشبكات الاجتماعية الأداء رسالتها ، وهذه الجماعات الإرهابية بطبيعة الحال لديها أناس متخصيصون في أغراض كثيرة ، الجماعات الإرهابية بطبيعة الحال لديها أناس متخصيصون في أغراض كثيرة ، يأتي على رأسها تكوين الناطق الرسمي أو الإعلامي لها ، لكونها محجوبة والا تستطيع أن تستخدم وسائل الإعلام التقليدية ، الأن وسائل الإعلام التقليدية في الأغلب مع سياسة الدول وضد السيطرة عليها من قبل هذه المنظمات ، وكما هو معلوم أن ساحة الفضاء مناحة المجميع ، والا تخضع اسياسة الدول ، والا يمكن

السيطرة عليها إلا بشق الأنفس ، ولو دولة حجبت موقعاً ما ، فإن القائمين عليه يتحيلون ويفتحون عوقعاً آخر، أو ريما بينوا رسائل لمستخدمي هذا الموقع بأن هذاك مقاتيح سرية يمكن الوصنول من خلالها لهذا الموقع، ويالنالي فإن هذه الدول تتعب في المديطرة على هذه الشبكات والمواقع ، لذلك أرى أن الحل ليس في حجب هذه المراقع المسليلة ، أو الإرهابية ، وإنما بتوعية الشعب ، خصوصاً فقة الشياب ، لأنه لا يمكن أن تحجب كل شيء ، فالفضاء أصبح متاحاً للجميع ، الجيد وللرديء ، والأصحاب التوايا الحسنة والنوايا السينة ، وبالتلي ستنخل في معركة ستكون خامرة فيها ، لأن المتحاملون مع هذه الوسائل نفسهم طويل ، و هدفهم الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع ، وبالقالي الأفضل هو تحصين الشباب من قبول أو التأثر بما ينشر في هذه المواقع الاجتماعية وعلى شبكة الإنترانت ، وانتحصين هذا له جانبان : الجانب الأول فكرى ، ينطلب أن تكون خذك شفافية وصراحة وينك رسائل ومزاقع تتصادم مع المواقع الشريرة وتفضيحها لتشباب . الجانب الثاني ، أن يقوم الشباب أنفسهم بالتصيدي لمهذه الشيكات الإجرامية خصوصا للفنة العمرية التي لا نقهم الشباب ولا تقهم عقلية الشباب وترجهاتهم وطموحاتهم ، أضف لذلك صرورة تشكيل وحدلت تثنية على مسترى عال ، واستيعاب الشباب وصرف طاقتهم الكبيرة في مساعدة الدولة والحكومة وجهات الاختصاص في التصدي لهذه الشبكات الشريرة التي فشريت الفوضيي والفئن والثشدد والإرهاب

وعن مدى استفادة العنظمات الإرهابية من شبكات التواصل الاجتماعي، إن وسائل التواصل الاجتماعي كأي وسيلة حديثة تسعى إلى استخدامها العنظمات الإرهابية لتجليد الشباب ، وأصبح التواصل الاجتماعي ثهذه الشبكات بهدف لإيصال الأفكار المضللة لهؤلاء الشباب بأفكار مضللة وأفكار مغاوطة ؛ لأنه لا يوجد في المجتمع من يصحح هذه المفاهيم المغلوطة في هذه الوسائل ، وإذا نظرنا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء الواتساب أو الفيسيوك أو ثويتر أو عيرها ، فجد أن هناك من يدعو الشباب إلى الجهاد وإلى الغيمات القتال ، ومن هنا لا أدعو إلى فرض رقابة على هذه الوسائل ، وإنما أدعو إلى أدعو إلى المحاد إلى المحادة الوسائل ، وإنما أدعو إلى أن يستغلها العلماء الأفاضل بأن يدخلوا إلى المحادة بعكرهم الراقي وبنشر أفكار الدين السمح التي لا تدعو إلى العنف.

#### الارهاب الالكتروني للفيسبوك نموذجا

تعدد الإرهاب وترسعت مقاهيمة وتم تقتصر اطلاق تسمية الارهاب على الأعمال الإجرامية التي تستهدف الإنسان وتسعى إلى إراقة دمة فحسب بل تحدد ليشمل الإرهاب الفكري والإلكتروني وبالإخص مواقع التراصل والمحادثة وأصبحت هذه المواقع محطة الثلاقع الفكري وشملت أفكار الخير والمحادثة وأصبحت هذه المواقع محطة الثلاقع الفكري وشملت أفكار الخير والمشر على السواء ولم يكن الإنسان العربي قد سير أخوار هذه التكتولوجيا بعد ، وثما أصبحت ممارعة تقبلها واضحت تشرب وتلكل معه بل هي حديث الشارع حتى أن الكثير معن كانوا الإيكترثون بالعالم الاقتراضي ويعتبرونه موقعا السقوط الأخلاق ، أصبحوا يلهاون للحمول على ايميل وحسب فيسبوك إما مجاراة مع صديق أو التعارف أو التعبير عن الفكار وأراء سياسية واقتصادية واجتماعية ، اخذ بعض محبي الظهور أو اتجاهات سياسية ودينية من واجتماعية ، اخذ بعض محبي الظهور أو اتجاهات سياسية ودينية من بروفايلات مزورة ، وبعضهم أجأ إلى عمليات التهكير والتعرض لحسابات بروفايلات مزورة ، وبعضهم أجأ إلى عمليات التهكير والتعرض لحسابات الأخرين ومحاولة استغزازهم عن خلال الداتا الموجودة في الدردشة أو لديلجة الإذلال أو الحوصل على المثل.

المتكنولوجيا نعمة ربائية سخرها الله ليني البشر كي يخففوا من مشكلات التواصل ، نكن للأسف أصبحت التكنولوجيا في علمنا الشرقي ومبيلة من وسائل الإرهاب هي الأخرى ولم تسلم من التجييش والاستصال لأغراض دنينة وحاول موقع الفيسبوك أن بحد من عمايات التزوير والتهكير إلى اعتماد أرقام الهزائف لكن أرضا هي الأخرى لم تحد من الاختراق بشكل المطلوب ولريما أن موقع الفيسبوك في المستقبل وطريما أن الأبام حبلي ونتطور وسائل الدفاع بتطور وسائل الهجوم.

#### مرتزقة تقنيون يقودون إعلام الإرهاب الالكثروني



بمنعانت تنظيمات إرهابية بخدمات متخصصين ذري مسئوى نقني عال في مجال أنظمة المعلومات والتقنية معن يطلق عليهم مرازقة التقنية ، لإدارة أعمال التنظيمات على الانترنت، وفق ما كشفته ورقة علمية وأوضحت الورقة التي حملت عنوان (الإرهاب الالكترولي وأسبابه وطرق مكافحته) وأعدها الدكتور محمد البنداري من جامعة أم القرى ، أن أجهزة أمنية عربية كشفت أن التنظيمات تستعين بخدمات متخصصين في التقنية لإدارة أعمالها التقنية بحرفية عالية ، وتمكنهم من إخفاء أعمالهم وتحركاتهم ونواياهم وطريقة تراصلهم التقني مع افراد الجماعة في النول الأخرى .

وأشارت إلى أن 80 % من مخزون الجماعات الإرهابية جمع عبر الانترنت، وأن خرص الإرهابين من التكنولوجيا ، تركز في التنقيب عن المعلومات كون شبكة الانترنت تعد مكتبة هائلة ، ما دفع الإرهابيين إلى التنقيب عن المعلومات الحساسة مثل أماكن المنشآت النفطية والتروية والمطارات الدرنية والمعلومات الخاصة بسبل مكافحة الإرهاب.

والإنت أن أغراض الإر هابيين من الشبكة المعلوماتية تمثل أيضا في مرعة الاتصال والتواصل بين أفراد الجماعات الإرهابية المتفرقة في عدة دول ، والتنسيق فيما بينها ، إضافة إلى التعبئة وتجنيد إرهابيين جدد .

وذكرت الورقة أن تلظيمات إرهابية استغلت الانترنت في الحصول على تعويل مالى عبر الاستعانة ببيانات إحصائية سكانية مانقاة من المعلومات الشخصية التي يدخلها المستخدمون على الشبكة العنكبوتية من خلال الاستقسارات والاستطلاعات العوجودة على المواقع في التعرف على

#### الهوامش

- پوسف بن أحد الرسيح: الإرهاب والجريمة الالكترونية بالمجتمع السعودي رزية سوسبولوجية.
- علال حيدالصلاق: الإرهاب الإلكتروني نمط جديد وشعديات مختلفة ، المركز العربى الأبحاث الفضاء الإلكتروني ، 2013 .
- عبد الفتاح بيرمي : الأحداث والإنترنت : اثر الإنترنت في انحراف الأحداث، دار الفكر انعربي ، الإسكندرية . ( 2009 )
  - حنين بوادي : (لإرهاب ، مكتبة العبيكان ، الرياض ( 2006 ).
- · المصحفي موسى : أسالوب إجراميلة بالثقفيلة الرقميلة ماهيتها ال مكانحتها دار الكتاب القانونية ، المحلة الكبرى . ( 2005 )
- عبدالعزيز انقبل : الجرائم الإلكتروئية اسخ البرامج الموذجاً، تدود الأمن والمجملع ، الجرائم الالكترونية ، الرياض ( 2007 )
- أدب حضور : بين رسوخ انظاهرة ولعظلة الحدث : المواجهة بين الإعلام العربي والإرهاب مركز اسبار للتراسات والبحوث والأعلام ، الرياض . ( 2007 )
- مصطفى موسى : أساليب إجرامية بالنقتية الرقمية : ماهيتها مكافحتها ، دار الكتب والوثائق المصرية، القاهرة . ( 2003 )
- عبدالفتاح ببرمي : علم الجريمة والمجرم المطوحاتي ، منشأة المعارف، (الإسكندرية .
   ( 2008 ) .
- محمد لطفي : الجرائم المعلومائية: الكحديات والحلول ندوة المجتمع والأمن الجرائم الألكتروارة ، الرياض . ( 2007 )
- خالد حلقي محمد : الإنترنت وتصدير الإرهاب ، السياسة الدولية ، مركز الأعرام الدراسات الإستراتيجية ، القامرة . ( 2005 )
- -- محمد أملين الروملي : جرالم الكميلوش والإنترنات ، دار المطبوعات الجلميلة ، الإسكادرية ( 2003 ).
- عبد الفتاح بيومي : الأحداث والإنكرنت : اثر الإنترنت في انحراف الأحداث، دار الفكر العربي ، الإسكندرية . ( 2009 ) .

# 6

### الإعلام الجديد .. والتحرنتن الإلكلرولي

المبحث الأول

التكنولوجيا الحديثة والتحرش الالكتروني

المبحث الثاني

والتحرش الالكتروثي

عبر الفيس بوك

المبحث الثالث

التحرش الالكتروني

عبر غرف الشات

المبحث الرابع

الأطفال .. والتحرش الإلكتروني

المبحث الخامن

القانون .. وجرائم التحرش الإلكتروني

المبحث السادس

حملات ضد التعرش

## الفصل السادس الإعلام الجديد.. و التحرش الإلكتروني

لنهيد .

جديدة هني مصطلحات عالمننا المعاصدر، تمامنا كمنا هني أدوات التكثولوجيا المعاصرة التي تفاجئنا كل يوم بأدوات التكثولوجيا المعاصرة التي تفاجئنا كل يوم بأدوات لم تعرفها الأعيال النسابقة، وقد ينساء ل كثيرون : هل يوجد ما يسمى بنا اللتحرش الإلكتروني "، وكيف بحدث هذا النوع الجديد من انتحرش.

 وأصبح الاستخدام السيئ والمفرط تنكنو لوجية المعلومات والاتصالات سببًا في انتشار ظاهرة النحرش الالكثروا ي عبر الإنتراك عبر إرسال مواد إباحية وسضايقات على صندوق الرسائل بمواقع النواصل الاجتماعي.

ومما يزيد من خطر هذا الذوع من التحرش، انتشار أجهزة الهائف المحمول والبلاب تبوب والأجهزة اللوحية التبي تبوقر لمستخدميها خدمات الوصلول إلى مواقع الإنقرالات بسهرالة، وأصلحت تلك الأجهزة في مقتاول الأطفال على اختلاف الواعها، بل الأغرب أننا نجد أطفالاً لا تتعدى أعمارهم العاشرة، لديهم أكثر من بريد إلكتروني وصفحات على الفيس بوك.

كلمة قد تخدش حياء فتاة ، أو تثير عرائز مراهق ، فما بالنا بمقاطع فيديو أو صور أو عبارات نتعرض إليها يومياً على مواقع ومنتدبات الإنترنت، فيديو أو صور أو عبارات نتعرض إليها يومياً على مواقع ومنتدبات الإنترنت، في إطار ما يسميه الخبراء "قضيا التحرش الإلكتروني". فكيف نفسر انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا العربية ؟ وهل يمكننا فرض أحكام رادعة على المتحرشين الذين ببترون أولادنا ورجالنا ونساءنا ليكونوا عبرة لغيرهم؟

يصنف الخبراء "التحرش الإلكتروني" بالظاهرة الناتجة عن الاستخدام المستمر لوسائل "التكنولوجيا"، والتي نتأطر في عدة أشكال ؛ كالهائف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ، ومواقع التراصيل الاجتماعي ، إضافة إلى هوائف الاي فون المحمولة ، والتي أتاجت للمراهقين نشر قصيص الإيداء البدلي أر النفسي التي يتحرضون له ، وتبلال أراءهم في هذه القصيص!

وكذلك المنتديات الخاصة بنشر الثقافة الجنسية والمواقع الإباحية التي تساعد على الاتحراف : وغيرها من المواقع والمنتديات التي تسعى لإثارة الغرائز عن طريق الصور التعريفية أو المشاركات الصريحة والمبطنة، والتي تمتقصد الفتيات والأطفال وكذلك بعض الرجال.

وبيراً البعض ساحة "الفيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي، من تهمة التحرش الإلكتروني ، مؤكدين أنه يبدأ من غرف الشات التي عادة يديرها من يهدفون إلى زرع ثقافة "الجنس" ونشر الرنبلة ، مؤكدين أن الإدمان عليها يؤدي في غالب الأمر إلى الأمراض النفسية الخطيرة، والعزوف عن الرغبات الطبيعية.

جميع زوار مواقع الإنترنت والمنتئيات ، وخصوصاً من المراهقين والفنيات ، إما أنهم ببحثون عن قضاء وقت الفراغ ، أو التسلية ، أو اللهو والدريشة ، ومنهم من يصعى الاختراق الأجهزة أو سرقة المعلومات ، وكذلك نجد الباطين عن علاقات عاطفية أو زنا مع طرف آخر.. وفي جميع الأحوال ربما يقعون جميع كضحاوا.. أو مجرمين.

ومن أكثر النفات عرضة لهذه الجريمة الأطفال والعتبات حيث يصل الأذى بهم إلى الابتزاز والتهديد، بعد أن يصل "المجرم" إلى بيانات وصور الضحوة أو "التهكير" على جهازه، كما أن هفاك مواقع قد تكشف بعض خصوصيات الفتوات وهو ما يوقعين في مصيدة "عناكب" الإنترنت.

وفي مواقع الإنترنت توضع صنور ومعلومات لابتزاز الفتيات ، المصول على المال أو تسهيل صداقة أو تعارف ، وفي هذا الإطار يقوم بعض صنعاف النفومل الولعين والمهووسين بالترويج لمواقع قاموا بتأسيسها نفرض جمع المال من الأعضاء ، حيث يفضل الشباب في بعض المجتمعات العربية الزواج من الخليجيات بحثا عن العمل أو الإقامة.

ويؤكد علماء الطب النفسي والاجتماع أن البيوت المتصدعة الذي وهرب فيها الآباء من أبناءهم أو تتقطع صلتهم بهم ، تدفع الفتهات والأطفال، وربما الآباء أبضاً ولي البحث عن الدفء العاطفي المفقود ، والذي قد يبدأ بعلاقة "بريشة"، وينتهي بعالس وقصص محزنة حول علاقات جنسية مشوهة تدفع

المنزوجين إلى الصدود عن زوجاتهم ، والشباب إلى الصدود عن الزواج نفسه إ

كما أظهرت دراسة أمريكية أن التعرّض لسوء المعاملة في الطفولة و واستخدام هوية مثيرة على الإنترنت بزيد من احتمالات تعرّض الفتيات المتحرش الإلكتروني، وتنصح الدراسة أهالي المراهقات بمراقبة استخدامهن الشبكة مشيرة إلى أن اللواتي وقعن في السابق ضحية تحرشات جنسية أو يستخدمن صورا مثيرة يزدن من مخاطر التعرض للأذي

وتدولت الدراسة 104 فتيات تعرضن للاستغلال مقابل 69 لم يتعرضن لأي نوع من التحرش وتراوح أعمارهن بين 14 سنة و 17 ساق وأظهرت أن 40% من الفتيات تعرضن للتحرش على الشبكة, موضحة أن طريقة عرض الذات من خلال الهوية والصورة على علاقة وثيقة بنظرة الفتاة إلى نفسها.

ويختلف تعامل الدول ماع قضية فرض عقوبة على "المتحرشين" الكترونيا، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سببل المثال ، صدرت قوانين محلية و"فيدر الية" تجزم أفعال المتحرشين الذين اتخذى! من وسانط النقنية وسائل لمعاكسة الأخرين، بينما لازالت الصورة حيال فرض عقوبة المتحرشين الكترونيا في عالمنا العربي مثوشة، تنظيماً وثنافة.

ومن الواضيح أن المجتمعات العربية هي الأكثير تعرضياً لاستغلال التقنية ، فهي الأكثير تعرضياً لاستغلال التقنية ، فهي تتعامل مع التقنية إما بأسلوب المنع أو الحرية النامة ، مما يفرض على الأسرة أن توفر كافة وسائل التقنية لأبنائها ، ولكن شريطة أن تكون في مكان واضح ومرائي للجميع ، وذلك لمحاولة منع الوقوع في المنطأ.

وزيدر أن الاشار جرائم التحرش بشكل عام والتحرش الإلكتروني بشكل خاص دفع المشرع البحريني إلى تعديل بعض أحكام قانون العقربات الصدادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، إذ أوصمت إحدى لجنان مجلس النواب بضرورة تعديل العادة 351 لتكون: "يعاقب بالحيم والغرامة التي لا تقل عن خمسائة دينار أو بإحدى هاتين العقربتين من تعرض لأنشى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أر مكان مطروق"، وثابعت "ويعاقب

بِالْمِقُوبِةُ ذَاتِهِا أَياً كَنَانَ النَّعَرَضَ عَنْ طَرِيقَ استَخَدَامَ أَجِهَزَهُ الانْصَبَالُ السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال: "

، وذلك بدلا من نصبها الحالي الذي تنص فيه المادة على أنه "يعاقب بالحبس منة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين نيتارا من تعرض لانتي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض بطريق التليفون."

وقد برر عدد من النواب البحرينيون توجههم نحو تشديد هذه العتوبة نتيجة التحديات التكنولوجية الجديدة التي فرضت واقعاً صلعباً على الفنيات والنساء اللواتي يرتدن المواقع العامة، إذ أشار بعضهم إلى إساءة البعض استخدام تقنيات البلوتوت عير الهاتف المحمول وبعض وسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى للتحرش بالنساء وخدش حياتهن.

ورغم الاعتراف بخطورة الظاهرة ، إلا أن القوانين وحدها لا يمكنها قعل كل شيء ، فما زال حوالي (30 بالمائة من الطلاب الأمريكيين يعانون من التحرش بهم إلكترونيا في ظل وجود القوانين الصارمة التي تؤكد عدم قانونية مثل ذلك الفعل .

لذا يطالب الخيراء النفسيون بالتعامل مع الأبضاء والبنات بمستوى تربري بناسب شخصية كل منهم ، بحيث لا ننزع الثقة منهم ، وأن نقايعهم بحنر شنيد لا يخدش حياءهم، ولا يجرح كبرياءهم، حتى لا ينتكسوا وينقلبوا رأسنا على عقب.

أما خبراء القانون فيزكدون أن "التحرش الإلكتروني" تحبر جريسة متكاملة الأركان ، ويمكن إثباتها بالأدلية سواء باليات الاتصبال الهاتفية من "رسائل "sms و"البلوتوث"، ومفاهيم التواصل عبر "الإنترنت" والمحادثات واللقاءات عن طريق "الشاتر"

لكنهم يعترفون بحاجننا إلى دراسة بواسطة فريق علمي مكون من أهل الاختصاص في القانون ، التقنية ، علم الاجتماع ، علم النفس ، علم الجريمة والشريعة ، بحيث تعمل على رضع ضوابط للحد من هذه المشكلة ، وسن الأحكام القضائية واللوائح المنظمة والموحدة ، وإيجاد طرق تحديد الجاني ، وتتبع المخالف إلكترونيا وشرعيا وقانونيا ، وتنظيم توانين متنق عليها مع تقنية

التبادل الإنكتر ونبي، ومع القوانين والتشريعات ، والنظام الاجتماعي بالدول العربية . العربية .

و هذا بدفعنا للتساؤل: هل أصبح بالإمكان أن يصدر فانون جديد حول هذه الظاهرة اللاخلاقية ويكون رادعاً للجناة من خالال تضمونه الحابس والغرامة، أحدهما أو كليهما؟.

يجيب هولاء وهولاء بالقول إن الحد من هذه الظاهرة يتطلب الى جالب التفكير في إصدار قانون رادع ودور أسري فاعل، القيام بحملات إعلامية تعزز مفهوم الأمن الأسري والرقابة الذائية عند الاستخدام الأمثل للتقنية، أي رفع الوعي بأهمية الرقابة الذائية عند التعامل مع مفردات الاتصمال والتقنية.

وهذا يجدر التنويه إلى أن يعض الدول الأجنبية لا تسمح للطفل دون الثلاثة عشرة من العمر باستخدام البريد الالكتروني أو الحصول على عنوان بريدي إلا بموافقة مديقة من الوائدين.

كما يحذر الخبراء من تعكين الأطفال من عمل بريد الكتروني في من مبكرة، لا سيما وأن ملف الـ"SPam" بحمل عادة رسائل قد تحقوى على إعلانات وروابط جنسية تضر بالكبار والصغار.

إذن الأسرة هي المستول الأول والأخيس عن انصراف أطفالهم أو وقوعهم ضمايا لصور التحرش الالكتروني المختلفة ، وأصبح لراما على الآباء والأمهات تقديم النصبح لهم بالاعتدال في استخدام الانترنت في مكان واضبح ومرتبر لجميع أفراد الأسرة.

إنه عالم جديد ، عالم النحرش الإلكتروني ، يتطور بصرعة مذهلة ، لذا كان هذا الفصل ، ليلاحق تطورات هذه الظاهرة من خلال مهاعثه التالية .

#### الوبحث الأول التكنولوجيا الدديلة والتحرش الالكتروني

قصة واقعية لفقاة ثم تبلغ بعد عامها الخامس عشر ثم تتخيل يوميا ان تكون فريسة سهله للإبتزاز الالكتروني ، كل ما ارأدته ان تجنب النباه شاب لثكون مثل قرينتها في المدرسة لها حبيب في لحظة تهور منها ارسلت له صورة ثها وهي في غرفتها على امل أن تحظي بأعجابه، بعد أيام قليلة، ثم تأت الرياح بما تشتهي السفن، إذ ثم يعرها الشاب اهتمامه بل قام بارسال صورتها إلى اصدقائه بعدما ما أخير هم بأنه يمتنك صورة لفتاة متيمة به فهمجرد ضغطت زر استلمها منات الطابة على هوانقهم وأمسيحت الفتاة طريدة الإبتزاز وتغيرت حيائها إلى الأبد.

الابتزاز والتحرش الالكتروني ظواهر انتشرت مؤخرا بشكل كبير على الشبكة الالكترونية "الانترنت "وخدماتها المختلفة حيث تعدى التحرش الجنسي من مجرد اللسس أو خيش الحياء لفنظياً إلى مثيله الإلكتروني والتي تستخدم في عدة أشكل ، كالهاتف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ، بالإضافة إلى "البلوتوث" و "الفيس بوك"و رسائل sms والبريد الالكتروني بالاضافة الي مواقع ومنتدبات الحوار وغرف الدردشة ، حيث وجد بعض متمهدي الابتزاز والتحرش من معتدي الاجرام والهواة في وسائل التقنية الحديثة ، أدوات فاطة يصبعب تتبعها للإستغلال وإيثاء وإزعاج الأخرين وهذا مايسمي في العبسر الحائي " التحرش الالكتروني " و" الابتزاز الإنكتروني" سواء من أجل التسلية العائمية أو المتفيس عن أمراضهم النفسية التحقيق أغراضهم الخاصة في عالم العبقية أو المتفيس عن أمراضهم النفسية التحقيق أغراضهم الخاصة في عالم افتراضي يصبعب فيه التوصل إلى شخصياتهم الحقيقية ، حيث أصبح من الممكن أن يقوم مبتز بايتزاز ضحية عبر الإنترنت وهي في اقصي شمال الكرء المرضية وهو في أقصى جنوب الكرة الأرضية.

وقد برزت ظاهرة «التحرش الالكتروشي» هممن المظاهر المؤذية لعصس الاتصالات الإلكترونية مع ما صاحبها من مفاهيم وممارمتات سلوكية (سلبية)

انتشرت صورها عالمها جراء ترويجها بشكل جماهيري على مواقع الشبكة وخدماتها المختلفة.

من خلال الرصد والتطيل لرسائل SMS والبريد الانكتروني ومحتويات منتديات الحوار وغرف الدردشة نجد أن وسائط النقنيات الحديثة أدوات فاعلة لإبذاء وإزعاج الأخرين سواء من أجل التعلية العبلية أو نتحقيق أغراضهم الخاصة في عوالم الانحراف والجريمة.......

ولعل من أوضح مظاهر هذه المتوكيات ما بات يعرف باسم التحرش الإلكتروني والذي نعني به: إسامة استخدام معطيات التقية المديئة من خلال توظيفها لإزعاج ومضابقة الأخرين وإحداث تأثير ما عليهم دون رغبتهم سواء من خلال اقتحام خصوصياتهم والتنصص على اتصالاتهم أو إرسال رسائل اقتحامية مزعجة Spam إلى البريد الالكتروني أو الهاتف المحمول أو جهاز الفاكس وغيرها من ومبائط الاستقبال الالكترونية."

وتشير التقارير المتخصصة – على مبيل المثال – إلى أن حركة الرسائل الاقتحامية تشكّل نسبة تتجاوز 85% من مجمل رسائل البريد الالكتروني على شبكة الانترنت ، وتأتي في غالبها حاملة إعلانات عن منتجات أو ترويج بضائع وخدمات ممنوعة أو محرمة وفي أحيان يتم إرسال هذه الرسائل الاستجلاب لكبر عدد ممكن من الزوار ومن ثم بيعهم على هيئة أرقام وشرائح على المعلنين الالكترونيين.

وفي ممارسات المستخدمين العرب عادة ما تأثيك الرسائل الاقتصابية العربية ذات الطابع "التحرشي" بعناوين مثل "فضيحة" الك وحدك" وأحيانا تحت عناوين مثل " ممكن نتعرف" "أنا باقتظارك" أو بعض العبارات الإباحية الوقحة في كثير من الأحيان.

اما التحرّش من خلال الهانف الجوال فيكفي أن تبدأ برواية قصمة صغيرة مع من حواتك التوالى (الحكايات) العجيبة عن التجارب مع المتحرشين الكثرونيين" من الجنسين .

والمشكلة هذا أن توفّر الخدمات الأنصالية المجهولة من البطاقات العمليقة الدنع تشجّع على نمو هذا النوع من المضابقات المتواصلة في عياب الدراميات

الذي يمكن أن تسهم في كشف الدرافع النفسية والثقافية الذي تغري شاباً تائها أو فناة بانسة لتنفق لياليها وهي تجرّب الانصال على أرقام الهواتف باحثة. عن صوبت رومانسي مخادع قد ينثهي به ويها الحال إلى أن يكونا شخوص قضية ابتزاز تضاف إلى عشرات القصص الذي نقرأها كل أسبوع.

في المنتدات الحوارية على المبكة تكون صور التحرش أكثر "دهاء" وعادة ما تبدأ بعبارات الإعجاب بما يطرحه كاتب أو كاتبة الموضوع ومن ثم تبدأ إستراتيجية «التلميح» بعبارات وشعارات تبرز الاهتمام بذات القضاية الفكرية، بعدها قد يتطور الحال إلى طلب الإضافة إلى قائمة "المستجر" لمذاتشة الموضوع "بعمق اكبر" من "ترهات" الأعضاء "السطحيين"، وحين نقع الضحية في الثباك تبدأ فصول المأساة بطلب رقم الهاتف والصور الشخصية ولا تنتهي فقط بقاوب منكمرة وأرواح قلقة جراء مصير لم يحسب الطرفان حسابه.

وإزاء هذه القضية نجد أن القوانين الدولية تختلف كثيرا حول توصيف هذا النمط من الانحراف ولكنها متفقة على أهمية التجريم وحتمية العقوبة متى ما استقامت أركان الدعوى وبان الضرر. وفي الولايات المتحدة صدرت عدة قوانين محلية وفيدرالية تجرم أفعال مجموعات المتحرشين Stalkers الذن اتخذوا من وسائط التقنية وسائل لمعاكسة الأخرين. أما في عالمنا العربي فمازات الصورة مشوشة تنظيما وثقافة.

#### التمرض الإلكترولي . ظاهرو دوليلا

إن التحرّش الالكثروني هدت بنكلم عنه الجميع بلا حرج ريكفي أن تبدأ برواية قصة صغيرة مع من حرنك التنوالي (الحكايات)العجيبة عن التجارب من الجنسين والمشكلة هنا تكمن في توافر الخدمات الانصائية المجهولة بوامطة البطاقات المنقوعة مصبقا التي أصبحت رخصية الثمن وفي متناول الجميع ، وأيضا الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الإلكترونية " الايمول " فهي تشجع على نمو المتحرش الالكتروني والابتزاز عبر الإلكترونية أن تساهم في كشف الدرافع عبر الإنترنت ، هذا في غياب الرقابة التي يمكن أن تساهم في كشف الدرافع

النفسية والثقافية التي تغري نباب مراهق ثائهاً لا هدف له أو فتاة مراهقة يانسة تشعر بالوحدة لتنفق لياليها ووقتها الثمين وهي تحاول الاتصال على أرقام الهواتف باحثة عن صوت رومانسي مخادع بؤنس وحدتها ، قد ينتهي به وبها الحال إلى أن يكونا أرطال قضية تحرش أو ابتزاز الكثروني تضعف إلى عشرات القصيص التي نقرأها أسبوعيا ...

ظاهرة «التحريش الإلكتروني» من الظواهر التي برزت بشكل لافت في الأرثة الأخيرة منسك المختلفة ... لإيذاء الأخيرة منسن عصس الانصبالات الإلكترونية وخدماته المختلفة ... لإيذاء وإزعاج الأخرين سواء من أجل التسارة العائية أو التحقيق أغراضهم الخاصمة في عالم الانحراف والجريمة.

التحرش الإلكتروني. ظاهرة عالمية بخطئ من يظن أنها تخص الغرب وحسب، فالإنترنت كما هو في كل مكان واستخداماته واحدة، الإيجابية منها والمطبية. وإذا كان بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة قد أدركت مدى خطورة هذه الطاهرة، فإن القوانين وحدها أثبتت فظها النريع في انحصار مثل هذا المطوك الإلكتروني. ولا يزال نحو (3 بالمائة من الطلبة الأميركيين يعانون التحرش بهم إلكترونيا، برغم القوانين الحادة التي تؤكد عدم قنونية مثل ذلك الفعل.

يصنف الخبراء «التحرش الإلكتروني» بأنه الظاهرة الناتجة عن الاستخدام المستمر لوسنل التكنولوجيا ، والتي تناطر في أشكال عدة ؛ كالهاتف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى هوائف «الأي فون» المحمولة، والتي أتاحت للمراهتين نشر قصص الإبذاء البدني أو النامس التي يعيشونها، وتبادل أراءهم في هذه القصص،!

وكذلك المنتديث المحاصة بنشر الثقافة الجنمية والمواقع الإباحية التي تساعد على الانحراف، وغيرها من المواقع والمنتديات التي تسعى لإثارة الغرائر عن طريق الصور التعريفية أو المشاركات الصريحة والمبطنة، والتي تستقصد الفتيات والأطفال وكذلك بعض الرجال.

وقد أشارت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «هاريس» التفاعلية الكترونها بالولايك المتحدة الأميركية ، وشمك 3()5 من مستخدمي الهوائف النقالة في

الفئة العمرية من 13 وحتى 17 عاماً من المهتمين في الولايات المتحدة، إلى أن 41% من المراهقين تعرضوا للتحرش الإلكائروني، كما أقر 25% منهم بأنهم أنفسهم يتحرشون بالأخرين.

ورجدت الدراسة كذلك ، أن مستخدمي الهواتف النقلة بإفراط يعدون الأكثر الحتمالاً للقيام بنشاطات غير ملائمة من خلال هذه الأجهزة، بما في ذلك نشاطات المتحرش الإلكتروني. وذكرت الدراسة أن متوسط الرسائل التي يرسلها المراهةون في الشهر يقترب من 1800 رسالة نصية.

كما أنه يمكن تصنيف 23% من المراهقين الذين شملتهم الدراسة، بأنهم من مستخدمي الهواتف النقالة بإفراط, ويتعرض نحو نصف هؤلاء (46%) إلى التحرش الإلكتروني عبر هواتفهم النقالة، مقارنة به 23% من ذوي الاستخدام الخفيف للهوانف النقالة.

#### ابتراز الأطفال والفتيات

ويرى الخبراء أن الأطفال والفتيات ، هم أكثر الفئات عرضة لهذه الجريمة، حيث يصل الأذى بهم إلى الابتزاز والتهديد ، بعد أن يصل «المجرم» إلى بيانات وصور الضحية أو «التهكير» على جهازه، كما أن هناك مواقع قد تكشف بعض خصوصيات الفنيات، وهو ما يوقعهن في مصيدة «علاكب» الإللرنت.

رفي مؤاقع الإنترنت ، توضع صور ومعلومات لابتزاز الفتيات، للحصول على المال أو تسهيل صداقة أو نعارف ، وفي هذا الإطار يقوم بعض ضعاف النفوس الولعين والمهووسين بالكرويج لمواقع أسموها لمغرض جمع المال من الأعضاء

ويؤكد علماء الطب النفسي والاجتماع أن البيوت المتصدعة التي يهرب فيها الأباء من أبناءهم أو تتقطع صلتهم بهم، تدفع الفتيات والأطفال ، وربما الآباء أيضاً، إلى البحث عن الدفء العلطفي المفقود ، والذي قد يبدأ بعلاقة «بريئة» ، وينتهي بمأس وقصص محزنة حول علاقات جنسية مشوهة تدفع المتزوجين إلى الصدود عن إرواج نفسه!

ركان عام 2010 قد شهد في واشلطن، عقد مؤتمر عالمي لمنع التحرش الإلكتروني، وفيه تم طرح سؤال مهم جداً «إذا كانت القوانين غير كادرة علي منع التُحرش الإلكتروني ، فما الذي يتوجب فعله إذن؟» ويفاءُ على هذا السؤال ، توصل المؤتمرون إلى ضرورة وضع ضوابط خاصة في كل مدرسة لمنع المتحرش الإلكتروني بالطنبة، حتى في ذال وجود القوانين.

فلمسلة ليست فقط في المنع ، بل في إستراتيجية المدارس ذاتها. وبدلاً من اتباع أسلوب النهي عن التحرش ، ناشد المؤتمر المدارس بضرورة وضع برامج تحفيزية غير قائمة على الترهيب أو النهي، بحيث يتم التركيز على شخصيات الطلبة ، وأهمية إيجاد مجتمع متعاب دلخل القصل العدرسي ، وبدلاً من أن تقف المدرسة في سرفع المشاهد أو حتى المطبق القوائين بصورة سلبية، عليها تتعيل برامج خاصة بها لتجنب التحرش.

وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات لعلها تكون نقطة الطلاق من أجل إستراتيجية مدرسية أكثر وعياً وإدراكاً بحجم الصفاطر النفسية لهذه الظاهرة :

- ركزوا على المحيط الاجتماعي في مدرستكم ، وتأكدوا أن جميع المعنيين بهذه الظاهرة لديهم الإدراك الكافي بها ويخطورنها، سواء كاتوا معلمين أو طلبة أو أولواء أمور وحثى عمال التنظيف والصيانة، لأنهم محتكون بالطابة أيضاً.
- قيموا مدى تفتلي الظاهرة في مدارسكم ، ولا تستمعوا لأولياء الأمور وحسب فهذاك المكثير من المعاناة مما قد يختيها الطلبة. لا تسللوهم أسئلة مباشرة، بل وزعوا عليهم استبيانات دون أسماء .
  - عينوا مسؤول أو أخصالي دائم لمثابعة حالات التحريش الإلكتروني.
- كونوا مجموعة على دائمة ضد التحرش الإلكتروني مكرنة من أحد معيزولي إدارة المدرسة ومطم من كل صف وأحد العاملين من غير هيئة التدريس وأخصائى نفسى (مستشار طلابي).
- دربوا معلمي المدرسة وجميع موظفيها على كيفية منع التحرش وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات.
- تأكنوا من وضع ضوابط محدد لمنع هذه الظاهرة داخل مدارسكم، ضوابط تمزج بين الترغيب والترهيب بصورة مبسطة وواضحة للطابة.

- حددوا مواقع النحرش الإلكتروني، وهي معامل الكمبيونز أو أي مكان يتاح فيه الدخول على الإنترنت.
- تأكنوا من التدخل في الوقت المناسب، بحيث لا يتم ترهيب الطنبة من استخدام التكنولوجيا مع وجود منابعة مستمرة في أن واحد.
- تحدثوا إلى طابتكم: ليس فقط عن الأخطار والمساوئ الخاصعة بالتحرش الإلكترودي، بل عن أهمية التحدث عما ألم بهم من ضرر نفسي جراء ذلك. خصصوا حصصاً مدرسية نذلك، أو حتى ادمجوها في مناهج الحاسوب أو التكنولوجيا.

كما كشف مسح أجري حديثًا أن أكثر من نصف الفتيات في من المراهقة في السويد يتعرضن لمعمليات التحرش والمضايقات عير شبكة الإنترنت .

وجاء في السمح الذي أجرئه مؤسسة "سيفو" للأبحث ليؤكد أن الكثير من حالات التحرش والتخويف الإلكتروني تتم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد الفترات في سن ما بين 3 إ و16 عشة .

وكشفت الدراسة ، التي شاركت فيها أكثر من ألف فتاة ، عن أن واحدة من بين ثلاث فتيات في سن تتراوح بين 10 و16 عامًا تعرضن للتخويف والمضايقة على شبكة الإنترنت .

وأبدُغت الْفَتَيَاتُ في سن ما بين 13 و16 عالمًا على وجه الخصوص بأنهن وقعن ضحية تنسبة 54% من حالات التحرش بأنواعه على الإنترنت.

وكشفت الدراسة عن أن أكثر الأماكن شيوغا للمصابقات كان فيسبوك ، عبر تطبيق "كيك"، حسيما ذكرت صحيفة "مثرو"، التي أوردت نتائج البحث. وأشارت الدراسة إلى أن الغنيات بكنَّ غالبًا ضحايا التحرش أكثر من الأولاد في الفنة العمرية نفسها.

كما حملت دراسة حبيثة صلارة من معهد urban للدراسات التقنية ، نتائج شخيفة حول كيفية استخدام وسائل التواصل الإجتماعي ، وغيرها من الوسائل التقنية الاخرى مثل الهوانف الذكية ، من قبل الفراهتين .. الدراسة أوضيهت أن ربع الشراهةات ( واجدة من كل أربع فقيات )تتعرض المضالفةات والتحرشات من أصدقاءها الذكور عبر الشبكات الاجتماعية أو الاتصالات الهائفية أو التحدث عبر الشات .

التحرشات لا تقتصر فقط على التحرش الغباشر بين ، ولكن في قيام بعض الفراهقين في اختراق حسابات المراهقات ، واستخدامها بدرن النهن في أمور تضر بهن ، ويكون لها ميول غير بريئة .

أيضاً يشمل التحرش أن يقوم الشباب بكتابة ( أمور شعرجة ) للفتيات .. أو رفع صور ( لا تارق ) بالفتيات .. أو حتى ارسال رسان تهديد عابثة لهن بشكل مُستمر ..

المعهد أوصلي في دراسته أن وكون للأباء والأمهات المزيد من الشتابعة الأبداءهم الشر المقبن والفر المقات على حد سواء ، خصوصاً أنه من المستحيل أن يتم في عصرانا هذا منعهم بشكل كامل من المتخدام التقنية المتسئلة في الهواتف الذكية او الحواسيب الخاصة أو استخدام شبكة الإنترانث .

المؤكد أن النسبة ثرتفع بكثير جداً بين مُستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي في عالمنا العربي .. أن نقدهش إذا كانت ( أربعة من أصل أربع فتيات ) يُعانين من التحرش عبر شبكات التواصل الإجتماعي إ

#### ملخص بحث التسلط لنضحايا البنات المراهقات

بحوث ضحابا التسلط المراهقات تركز على جرائم العنف الجسدي من مثل الأعتداء الجنسي والإساءة إلى الأطفال ، إن تزايد الاعتداء الجنسي على المراهقات عبر التسلط يجب أن يسلط الضوء من خلال إجراء البحوث التجربيبية على التحرش الذي يحدث عبر وسائل الإعلام الالكترونية ، ويتم تعريف التسلط على أنه :" الضرر المتعمد والمتكرر يتم بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية ، الهوائف المحمولة ، وبنية أجهزة التكترونية ، والتسلط بطوي على إرسال وسائل نصية من أجل السخرية والتهديد والمضايقة بطوي على إرسال وسائل نصية من أجل السخرية والتهديد والمضايقة

الشخص أخر ، أو إنشاء صفحة وعوقع التواصل الاجتماعي لنثر مواد عديثة إلى شخص ما .

#### الدراسة :

أبيانات المكموة والنوحوة التي ثم الحصول عليها لاستطلاع آراء المراهقات أفل من (18) بيئة وعددهن (1413) بنئا الملائي استخدمن الانتراب من خلال دعوقهن بالعشاركة في " دراسة استخدام الانتراب المرابط بمواقع المراهقين الإلكترونية " وتم جمع هذه البيانات في ربيع 2005م وتراوحت أعمارهن ما بين 8ر71 سنة ، ومعظم النتيات بنسبة (1669%) في المرحلة الثانوية في الفصول : التاسع إلى الثاني عشر من العرق الأبيض القوقازي (75%) ومن الولايات المتحدة (75%).

## تجرية سلوكيات انتسلط للمراهقات :

أكثر من ثلث العبلة (38%) أجابوا بنعم في عبارة:" لقد تم تعنيفي عبر الانترند: " ولما سننوا بعد ذلك هل تعرضوا إلى أكثر من شكل من أشكل التسلط مثل: عدم الاحتراء والتجاهل عبر الانترنت كانت الإجابة بنعم، وهذه النتيجة تؤود التمييز بين سلوكيات " التسلط عبر الانترنت " وبين سلوكيات أثل عدراً من التحرش الالكتروني التي تعرضت لها الفتيات بشكل سنتظم، وبالفعل أثنان من هذين السلوكيين: التجاهل عبر الانترنت بنسبة (48،45%) وعدم الاحترام بنسبة (48،45%) وعدم الاحترام بنسبة (48،45%) وعدم المحترام بنسبة (48،45%) وكل السلوكين من السلوكيات غير عنيفة، ومن المحترام بنسبة (49،5،15%) ولعل هذه الأشكال عنيفة أكثر دلالة للتسلط من التحرش عبر الانترنت ، وأخيراً حدثت إشكال التسلط للفتيات من خلال غرفة الدردشة بنسبة الانترنت ، وأخيراً حدثت إشكال التسلط للفتيات من خلال غرفة الدردشة بنسبة بنسبة (4،20%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (4،25%) ، والرسائل النصية بنسبة (4،27%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (4،5،3%) ، والرسائل النصية بنسبة (4،5،7%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (4،5،5%) ، والرسائل النصية بنسبة (4،5،5%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (4،5،5%) ، والرسائل النصية بنسبة (4،5،5%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (5،5%) ، والرسائل النصية بنسبة (5،5%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (5،5%) ، والرسائل النصية بنسبة (5،5%) ، وعبر البريد الالكثروني بنسبة (5،5%) ، والرسائل النصية ده السلوكيات من خلال تداخل بين البيانات

النوعية والكامرة ، وأكار كلمات الشقم بين الفتيات تداولت حسب الدراسة هي : بدينة أو مسيئة وهبيمة وهبيمة وقارة وكلية أو ننبة وكلمات كربية ومسيئة أخرى.

طالبة في الصف الحادي عشر قالت: صديقي السابق وزملازه كتبوا تعليقاً استقرارياً علي في موقع اليوميات الالكتروني ، وقمت بحجب صفحتي كي لا يدخلوا فيها إلا أنهم استمروا بكتابة تعليقات مدخيفة في صفحة " الزوار " لي ، وهندوني بالقتل واعترفوا صراحة أني لدي " مهووس" بتحدث معي عير استطلاع الرأي بالانترات ، أنا أشعر بالاشمئزاز .

انتشار القبل والقال مثل الكذب والشائعات على الصحية اكثر شيوعاً ، وهذه الألفاظ تجعل عبارة " عدم احترام الأخرين " تتناول بين (40%) من عينة الدرامية ، واخيراً الردود والأمثلة تدعم فكرة ان المراهقات يتلقين التهديد عبر الانترنث بدءاً من القطيرات الخامضة مثل " التهديد سيطانني " إلى التهديد المباشر " : مثل : قالت لي أنها سوف تضريني برأسي إذا خرجت . وتحذير خطير عبر الرسائل النصابة مثل : " سوف أقوم بقتلك " .

تشير بيانات القصص إلى السنوكيات التي لم تذكرها البيانات الكمية :

أولا: معظم أفراد العينة بصفون السلوكيات بالنفاق أو استخدام الجدة اسلوب السخرية من النفس.

ثانياً: معظم البنات ذكرن أسئلة للجالة الذين استخدموا أجهزة الاتصالات الالكترونية في الرسئل الفررية وغرف الدردشة والبريد الالكتروني فلكشف عن سرية وحساسية البيانات عن أنفسين إلى الأخرين . ثاناً: معظم الضحايا بنزعجون من أصدقائهم عندما يريدون أن يشاطروهم الرأي عبر الانترنث ، وأخيراً كشفت البيانات أن كثيراً من أمثلة المتحرش الجنسي موجهة إلى انفتيات المراهقات وهذه الأمثلة تظهر تكرار حوادث النحرش على يد الغرباء أو مجهولي الهوية ، السلوكيات غير المرغوب بها مقدمائها تبدأ عندما تريد الفتاة أن تلعب لمعرة مع فتى آخر سالها إذا كفت أريد أن أمص.... أو الطئب من الفتاة ممارمة الجنس عبر الانترنت مع المعندي .

من يتحرش بالفتيات المراهقات ٢

عندما منات الفترات هل عرفن الشخص الجاني عبر الانترنت وعددهن (1203) فناة فأن خمس (1-5) منهن بنسبة (20،3%) أجبن لم نعرفه ، وهذا يعني أن أكثر الفنيات يعرفن هوية الجناة وأنهم من أصدقائهن بالمدرسة بنسبة (3،3%) أو أحد طلبة المدرسة بنسبة (36،4%) أو تعرفن عليه عبر غرفة الدريشة بنسبة (2،2%) ، وكشف التحليل النوعي تندائج أن الفنيات تعرض بن قبل أصدقائهن السابئين الذين يشاموهن وفي بعض الأحيان يهدوهن ، كذلك تعرض بعض الفنيات إلى التحرش من قبل أشخاص غرباء عبر الانترنت.

قتى في الصنف الثامع من جنوب كاروالينا (Carolina ) قال:

تعرضت إلى التسلط من قبل أبنة عمي مؤخراً من خلال الشتائم التي الوجهها لي وهذا أمر فضيع واستطاعت أن تفرق بيني وبين صديقي ، ومن خلال الرسائل القورية ومواقع التواصل الاجتماعي .

## عيف تكون ردة فين الفنيات المراهنات عند تعرضهن للتسلط ؟

معظم الفترات تعرضان إلى التسلط عن طريق الانتقام بنسبة (3:27%) ويلغت نسبة المراهقات اللاتي أبلغن والديها عن التسلط ( 13%) أو بلغن أحد البلغين عن تجاربهان بنسبة ( 7%) بالفعل الصحابا في الغالب بنتن بالأصدقاء البلغين عن تجاربهان بنسبة ( 4:4%) أو بأحد الأصحابا في الغالب بنتن بالأصدقاء عبر الانترنت بنسبة ( 4:4%) أو بأحد الأصحاب الفعليين بنسبة ( 4:4%) بعض الفتيات أجبران للمكث لفترة من الوقت دون إبلاغ أحد بنسبة ( 3:4%) وأخيرا أن وبعضان أم يجد أي اختلاف نتيجة لهذا التسلط بنسبة ( 4:5%) . وأخيرا أن عبداً من الفتيات لم تستجب لنتيجة النسلط ولم يبلغن أحداً بنسبة ( 3:5%) ويعضمان لم يقل شيئً على الإطلاق بنسبة ( 45:5%) في المقابل فان بعض وبعضمان لم يقل شيئً على الإجراء الرسمي مثل الاتصال بشركة الانترنت ( 18P) أو الفتيات يلجأن إلى الأصدقاء ، وبعضم قللت أو قلصت من أوقات استخدام الانترنت من خلال تجنب بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو غرفة الدردشة أو نجلب لوحات الرسائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون الو نجلب لوحات الرسائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون الو نجلب لوحات الرسائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون الونيات المقابل الفتيات برجال القلون الونيات المنائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون القانون الونيات المنائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القانون القلون الوحات الرسائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون القلون المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون المنائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون المنائل المعينة ، ولوحظ عدم اتصال الفتيات برجال القلون المنائل الفتيات الرسائل المنائلة المنائل المنائلة المنا

على الراغم من أن يعض السلوكيات خطيرة كالتهديد بالموت وهي من الأعمال التي يعلقب عليها القانون .

## عيف ووائر الجاني على الفتيات المراهقات ٢

من أصل (1203) فتاة اللائم تعرضن إلى التملط بالمنزل بنسبة (1،27%) وبالمدرسة بنسبة (7،22%) وثلث عدد الفترات شعرن بالغضيب بنسبة (35%) وبعضيهن شعرن بالحزن بنسبة (35%) وبعضيهن شعرن بالحزن بنسبة (30%) وبعضيهن شعرن بالإحباط بنسبة (41%) وأفانت معظم الفنيات بتأثرهن من الناحية النفسية ويشتمل بشعورهن به : الحزن والغضيب والإساءة والاكتنب والكراهية والإزخاج والعجز والاستغلال والدونية واليأس وعدم الأمان وشعور بمطاردة أحد ثهن وبعضيهن فكرن بالانتجار .

وتشير البيانات الكمية إلى أن ليس المتسلط تأثير سلبي كما أجاب أفراد العينة بلمنية (55%) وإستجابة العينة مفود الشرح هذه الفتيجة التي تبين أن معظم الفتيات تعرضن أموافف الطرد ، وهناك شعور مشتراك بينهن وهو أن التسلط عبارة عن عمل " عبي" ومحزن وممل ، وأنه مجرد تسلية الانفسين ولميس هناك عمل أفضل منه للقبام به في حياتهم اليومية .

وعلاوة على ذلك يبدر أن مواقف الطرد شائعة في حالات التحرش على الانترنت بدلاً من التسلط وواضح أن الفئيات اللاتي مارسن الثنم والنميمة وأشكال أخرى من التحرش عبر الانترنت ببدر عليهن صفات رجولة ويبقى الفلق في حال تعرض الضحابا إلى السلوكيات الخطيرة.

#### الخاتية :

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنماط وتجارب الفتهات مع التحرش والتسلط عبر الإنترنت وتسليط الضوء على الموضوعات التي وعكن أن تساعد على توسيع فهمنا لهذه الأنماط التي تتراوح بين النقاهة والخطورة ، في حين أن أكثر التسلط الالكتروني الذي نقوم به المراهقات يتكون من أشكال بسيطة للتحرش وأشكال لمخرى عميقة وأثار عاطفية شديدة يتحرض لها الفتيات.

#### الأسباب التي تؤدي إلى التحرش الالكاترولي

قبل أن نسترسل في الاقتراحات العلاج والوقاية يجب أن نعرف الأسباب التي تؤدي إلى انتحرش الالكتروني، ومن بعده الابتزاز الالكتروني والتي تتمثل في:

## - سهولة تدونل واستخدام التكلولوجيا اتحديثة

التكنولوجيا الحديثة مبيب من اسبقيه التحرش والابتزاز عبر الإنترنت والتي أماسها "الإنترنت" والذي كان له أوفر العظ والنصيب بنشر ثققة الإباحية والانحلال الخلقي ، حيث أصبح هذاك نوع دخيل من الممارسات الجنسية عن طريق "كاميرا اللابتوب" أو "الكمبيوتر"، من خلال ممارسة علاقات مشوهة لا يعلم عنها لحد، كونها ثنم خلف الإبواب المغلقة.

## الفراغ العاطفي

الفراغ المعاطفي ، والاحساس بالوحدة ، وقلة الثقة بالنفس مع غواب الهدف في الهيوت العربية ، والمعاملة الجافة بين أفراد الأسرة الواحدة ، جعلت الشباب والثنابات المراهقات يحاولون الهروب بأي طريقة ، وفي نفس الوقت يحاولون البحث عمن يقدم لهم الدفء العاطفي المفتود، والذي عادة يزندي بعلاقة برينة وينتهي بقصة محزنة نترك المزيد من الألم النفسي .

## - قَلَةُ الْخَيْرَةِ بِأَسْسِ الْتُعَامِلُ عَيْرِ الْإِنْتُرَبْتُ

إن معظم معتخدمين الإنترنت هم فنة الشباب والمراهقين ، إذا فعالم الإنترنت بالنسبة لهم عالم جديد بدفعهم نحوه حب المغامرة وتجربة كل جديد نهيك عن صغر سنهم وفلة خبرتهم في كيفية الثعامل عند التعارف على الغرائب أي عند التعرض التحرش أو الابتزاز ، حيث اشارت الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن التحرش الالكتروني بهند المراهقين والمراهقات ويترك تأثيرات نفسية مليبة فيهم ، وأظهرت نتائج المراهنة المريكية مولتها "أوبينيت" وقامت بها مؤسمة هاريس التفاعلية الكترونيا، وشملت 503 من مستخدمي الهرائف النقالة في الفنة العمرية من 13

وحتى 17 عاما من الجنسين في الولايات المتحدة، بأن 41% من المراهتين تعرضوا للتحرش الإلكتروني ، كما أقر 25% منهم بأنهم أنضهم يتحرشون بالأخرين .

### استخدام التكلولوجيا المفرط

حيث ذكريت دراسة اجنبية أن متوسط الرسائل التي يرسلها المراهقون في المشهر يغترب من 1800 رسالة نصبة، كما أنه يمكن تصنيف 23% من السراهقين الذين شملتهم الدراسة بأنهم من مستخدمي الهوائف النقالة بإفراط, ويتعرض ما يقرب من نصف هؤلاء (46%) إلى التحرش الإلكتروني عير هوانفهم النقالة مقارنة بـ23% من أصحاب الاستخدام الخفيف للهوائف النقالة...

## استخدام اثنتئولىجيا في أوقات انليل

بحسب الدراسات الأجنبية فإن مستخدمي الهواتف النقالة والانترنت في أوقات غير مناسبة مثل استخدامها في الليل في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه نالمين (94% مقارنة بـ 70% من ذوي الاستغدام في الاوقات العادبة وهذا يجعلهم فريسة سوله للمتحرثين حيث من المفترض أن المشخص الدائما الاستخدام للأنترنت أي البواتف النقالة ليلا هو شخص بعاني من الوحاة ويبحث عن الأنبس.

## - استخدام الهوية والصور المثيرة

استخدام هوية ااسم مستخدم المثيرة على الإنترنت يزيد من احتمالات تعرض الفتيات للتحرش الإلكتروني ، فمعظم اللواتي وقعن متحايا لفضايا التحرشات الجنسية والابتراز عبر الانترنت كانوا يستخدمن صورا مثيرة او اسم مثيرة وبالتأتي يزدن من مخاطر التعرض للتحرش وما يليه من ايتزاز.

إن التحرش الانكثروني في أحيان كثيرة وكون على هوى المتحرش به إسا تجهله بحقيقة الأمر أو لإستخفافه بالعواقب فمعظم ضمعابا الإبتزاز الالكتروني للأسف ساهموا في تسهيل عملية ابتزازهم بالتهور والاستخفاف والمضي في العلاقات الغير شرعية ومعظم حالات الفتيات المراهقات التي ثم ابتزازهن كاثوا هذا سبب رئيسيا في تشجيع المبتز والرضوخ له دون طلب المساعدة من الاخرين الاكثر خبره وفيما للأمور، لذا فأهم الرسلال التي يجب ان نرسلها لضحايا الابتزاز اولا انه درس بجب ان تتعلم منه لتصحيح مصفر حياتك ونهجك الذي كنت تسير فيه ، ثانيا بما انه حدث ما حدث فلا تزيد الماساة بالرضوخ للمبتز وعدم طلب المساعدة ، بل عليك الاسراع في طلب المساعدة من اهل الخبرة ومن الجهات المختصة إذا لزم الامر.

## - عرض الهوية ١ هوية مثيرة ١

وعن الأمنياب المؤدية للتحرش الالكتروني أظهرت دراسة أمريكية أن التعرّض نسوء المعاملة في الطنولمة , واستخدام هوية مثيرة على الانترانت بزيد من احتمالات تعرّض الفتيات للأذى على الشبكة الالكترونية...

وثقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن دراسة نشرت في مجلة طب الأطفال بشأن المخاطر الذي تتعرض لها الفتيات لدى استخدامهن الإنترنت لن اللواتي عشن طفولة سينة هن أكثر عرضة للاستغلال والأذى على الانترنت و وتصحت الدراسة أهالي المراهقات بمراقبة استخدامهن للشبكة , مشيرة إلى أن اللواتي وقعن في السابق ضحية تحرشات جنسية أو يستخدمن صورا مثيرة بزدن من مخاطر التعرض للاذي .

ولفتت الدراسة إلى أن طريقة تقديم الفتيات الأنفسين على الشبكة من خلال الصورة أو الاسم بشكل أحيانا دعوة للاستغلال أو التحرش الجنسي مضيفة أن طريقة تقديم الناس الأنفسهم يمكن أن تغير الطريقة التي يتفاعل بها مستخدمو الانترنث.

وتقاولت الدراسة 104 فقيات تعرضن الاستغلال مقابل 69 لم يعترضن لأي نوع من التحرش وتراوح أعمار من بين 14 سنة و 17 سنة .

وأظهرت الاختبارات أن 40% من الفتيات تعرضن التحرش على الشبكة، موضحين أن طريقة عرض الذات من خلال الهوية والصورة على علاقة وثيقة أرضاً بنظرة الفتاة إلى نفسها .

وفي دراسة أجرتها لجين الخابزتي " التحرشات الجنسية الالكترونية تفوق المحتقية .. والفراغ العاطفي يبرو السبب " ، وشمئت 15 دولة عربية أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الوطن العربي وسال إلى 12.5 مليون مستخدم في بعض الدول العربية وكان أكثرها دولة مصر حيث وصل عدد المستخدمين في بعض الدول الفرية وكان أكثرها دولة مصر حيث وصل عدد المستخدمين في المرتبة الثانية دولة الإمارات ثم السعودية وقد خلصت إلى عدة نتائج أهمها :

فلم يعد التحرش الجنسي حقيقيا كما نعرفه ولم تعد الأسواق والجامعات مرتعا اذاك فحسب وبل لصبح التحرش الالكتروني أحد أشكال الانحرافات المرتبطة بتقنية الانترنت والمنتشرة بكم هاتل بين الشبلب العربي .

## الهواهش

حسنين شفيق : الإعلام الاجتماعي المتحرش الإنكتروني " التحرث من الشارع إلى الفرس بوك " ( القاهرة : دار فكر وفن > 2015 )

girls Victimization of acolescent, Proctor Amanda Burgess

**Cyberbullylag Research Summary** Ph.D., Sameer Hinduja, Ph.D., and Justin W., Center Research Patchin, Ph.D. Cyberbullying

 أمالدا بوجرين ودر بسير هندوجة ودرجوستن وال بالشجن مركل بحوث التسلط غير الانترانات ترجمة الباحثة عهاس سبئي

24 لوجين الكيازلي : انتجرفيات الجنسية الانكترونية تقوق الجقيقية . والغراغ العامئني يعرر السبب مجلة زهرة سورية 2014

#### الهبدث الثاني والتحرش الالككروئي عبر الفيس بوك

#### الفيس بوك . اللشأة .. الخصائص .. الهام

بدأت الشبكات الإجتماعية في الظهور في أواخر التسعينيات ، عام 1995 الربط بين زملاء الدراسة ، لترفر هذه الشبكات مجموعة من الخدمات واستمرت موجة هذه الشبكات في الظهور على مدى المنوات-1999 -2002 واستمرت موجة هذه الشبكات في الظهور على مدى المنوات-1999 -2005 معتمل هذا العام حيث تم افتتاح الموقع وعلى يد mark zuckerherg وهو طالب في جامعة هارفرد ، وقد كان هدفه إقامة شبكة تضم طابرة الجامعة في موقع ولحد ونقد الفكرة مع مجموعة من زملانه في تمم علوم الحلسوب من فكرة موقع فيص ماش الذابع لجامعة هارفرد سنة 2003 واستخدم هذا الموقع صور بعض الطابة واتهم بهذا كمخترق الخصوصية ،ولكن بعد اسبوعان فقط قام مارك بافتتاح الموقع .

وهو شبكة اجتماعية تضم ملايين من المستخدمين بتراصلون بالصور والمشاركات عن طريق الإنترنت وتعود نشأته إلى 28 أكتربر 2003و مساحبه هو Mark Zuckerberg وعمره 23 مئة ، وفي السنة الثانية بجامعة مارقارد الأمريكية مع زميليه في غرقة المسكن " موسكوفيتز " ر " هيوز " حيث نك استخدام صور لطابة المدينة الجامعية ، عن طريق وضع صورتين بجانب بعضهما البعض ودعوة الطلاب المستخدمين إلى اختيار الشخص " الأكثر جلايية ".

فسر عان ما لقي الموقع رواجا بين طلبة جامعة هافارد، واكتسب شعبية واسعة بينهم ، الأمر الذي شجعه على توسيع قاعدة من يحق لهم الدخول إلى الموقع لتشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة مدارس ثانوية يسعون إلى التعرف على الحياة الجامعية.

واستمر موقع "غيم بوك" قاصرا على طلبة الجامعات والمدارس

الثانوية لمدة سنتين. ثم قرر جوكربيرج أن يخطو خطوة أخرى لملأمام، وهى أن يقتح أبراب مرقعه أسلم كل من يرخب في استخدامه، وكانت النتيجة طفرة في عند مستخدمي الموقع .

وفي يرنيه 2004 تم نقل مقر " الفيس بوك " إلى مدينة بالو ألتو في ولاية كالفورينيا ، وقامت الشرمة بإستاط كنمة the من اسمها بعد شراء اسم النطاق facebook.com عام 2005 نظير مبلغ 20000دولار أمريكي .

وفي عام 26 مستمبر عام 2006 فتح الموقع ليوايه أمام جميع الأفراد البالغين من العمر التامنة عشر عاماً فأكثر ، والذين اديهم عنوان بريد الكترواي صحرح . و بلغ المعدد 50 مليون مستخدم بنهاية عام 2007 ثم بلغ في يوليو 2010 لأكثر من 500 مليون مشترك .

## لمحة سريعة فيسبوك في العالم العربي: 12013

- ارتفع العدد الإجمالي لمستخدمي فيسبوك في العالم العربي من 51 مليون معتخدماً في ديسمبر 2012 ، ليصل إلى 71مليون مستخدماً، نهاية ديسمبر 2013 .
- %في تيسمبر 2012 إلى ما يزيد عن 18.5%في ديسمبر 2013.
   انخفضت نسبة المستخدمين الإثاث انخفاضاً طفيفاً إلى 32.25 % في ديسمبر ... 2013 رما تزال هذه النسبة الخفض بكثير من النسبة العالمية اأتي تصل إلى ... 50 % تقريباً.
- انخفضت نسبة المستخدمين الشباب انخفاضاً طفيفاً الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً وما دون رباغت نسبة المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً 67.5% ، في ديسمبر 2013 .

أ نظرة على الإعلام الاجتماعي في الوطن العربي عام 2014 : مرجع سليق ...

- قستمر الإمارات العربية المتحدة باحثلال المرتبة الأولى على صعيد انتشار فيسبوك في المنطقة يليها قشر والكويت و وثبدان الأردن
- ما تزال مصر تمثل حوالي ربع العدد الإجمالي المستخدمي فيسبوك في المنطقة، وحصلت على أعلى رقم من مستخدمي فيسبوك الجدد في العام 2(113) بزيادة تربو على 4.2 مليون مستخدم.

#### ممايتكور الغيس بوك ا

يُتكرن النوس بوت من سجموعات الثالف من أعضناء وأصاف على أساس الإقليم والمكان العمل الجامعة و بإمكان المشترك الجديد أن بختار أحد ذلك التصنيفات أو المجموعة ثم يبدأ بالتصفح وإختيار ما يناسبه ويكفي أن تكتب البرود الإلكتروني أو اسم أحد أصدقائك في المكان المخصص للبحث وقو كمان مشترك على الفيس بسوك ستجده وتتواصل معه ويمكن تقصيل ذلك فيمايلي :

الصفحة الشخصية " Profile " : رهى الصفحة الشخصية للمستخدم ، وثحتري على كل ما يخصه من معلومات وصور ومقاطع فيدو، وملاحظاتوروابطوأحداث وأصدقاء وغيرها ومن أهم التقنيات الموجودة في البروفايل والتي يمكن الاستفادة بها هو شريط " ماذا يخطر في بالك ؟ Whats البروفايل والتي يمكن الاستفادة بها هو شريط " ماذا يخطر في بالك ؟ on your mind? كتابة حالتك الحالية وتظهر على حالطك الشخصي وغيره بسهولة ، وبسرعة ن ومن خلال ذلك يتلقى المشترك كم أصدقائه تعليقاتهم واعجابهم ، وتبدر قوة كثير الكتابة عند تواجد عدد كبير من الأصدقاء لدى المستخدم .

الرسائل Messages وهي من الأنوات الهاسة ، ومن خلالها يستطيع المشترك الإطلاع على الرسلال الواردة ، وكذلك إرسارسائل جديدة ، ورزية التحديثات المرسلة من الصفحات والمجموعات المشترك فيها ، والرسائل التي أرسلها.

الصجموعات Groups : وهي من أهم وأخطر التتنيات الموجودة بالغيس بوك تقيام أي جهة أوموسمة أوفرد بعمل محموعة ، يتم من خلالها التعريف بالأفكار الجديدة والدعوة لها , ويتزداد أهمية المجموعة بزيادة عدد أعضائها ومشاركتهم وإيمانهم بالأفكار والعبادئ التي تدعو لمها المجموعة . ولإنشاء مجموعة يتم الضغط على القائمة الجلابية في الصفحة الرئيسية فني الرابط " Groups " ثم الضغط على الزر group ويتم كتابة بيانات المجموعة الجديدة ، فتكتب وصفا للمجموعة ، ونوعها ، وعنوان البريد الإلكتروني ، ثم الخطوة التالية وهي التخصيص فيها من خلال الاختيارات المتلحة ، وهناك ثلاثة اختيارا تمثل انواع المجموعات وهي :

مجموعة مفتوحة : رهي معروضة للجميع وهذا الخيار يعني أن هذه المجوعة يمكن لأى شخص أن يسجل فيها .

مجموعة مقلقة : حيث أن هذه المجموعة يظهر وصفها الجميع ، ولكن الانضمام اليها الابد من موافقة المستولين على هذه المجموعة . وبعد الموافقة تبدأ المجموعة في الظهرر على الصنحة ويمكنك الاشتراك فيها .

مجموعة سرية : بمعنى أن هذه المجموعة لا تظهر لأي شخص على النبس بوك ، ولابد من دعوة الأشخاص للإنضامام إليها من قبل المسئولين عنها .

مجموعات الدردشة : ظهر في الأونة الأخيرة تقنية مجموعات الدردشة Chat groups ومن خلالها يمكن أن تضيف كل أصدقاءك إلى الجروب ما الجروب متى درن موافقتهم ، ويتم مشاركتهم في كل إضافة في الجروب ، وهذه التقنية تجعل الأعضاء على انتصال دائم وفعال .. وهذا التوع من المجموعات له أهمية وخطورة عظيمة حيث أنه يمكن جمع عدد كبير من الأعضاء في وقت قدار أنه لا يستلزم موافقة من يتم إضافته " يتم إجبارهم على المشاركة " وإن كان لهم بعد الإضافة الخروج من المجموعة .

صفحات الأعمال الرسمية أو صفحات الإعجاب ؛ وتعتبر وسيلة هامة من وسائل التواصل مع المعجبين بشخصية أو بفكرة ، أو منتج ، أو خدمة ، أو حدث . ويقوم الأفراد والمؤسسات حالياً بتأسيس صفحات على الفيس بوك

المتواصل مع الحبائهم ومعجبيهم أو استقطاب معجبين جدد ، ومن خلالها يتم (ريسان كل التحديثات واستقبال التعليقات على كل جديد .

الأحداث والمناسبات Eventa رهي شيئ مؤثر جدا روسيلة في شاية الأحمية والخطورة عدد تنظيم أي فاعليات مهمة .

#### خصافس القيس بوك

خاصية Wall أو لوحة الحائط وهي عبارة عن مساحة متخصيصة في صفحة العلف التخصي لأي مستخدم بحيث تتبح للأصدقاء (ومنال الرسائل إلى هذا المستخدم أو الكتابة على حائط السشخدم.

خاصية Pokes أو نكزة "غمزة" نتيح إرسال الكزة إفاراضية الإثارة الإنتياه إلى بعضهم البعض ، وهي عبارة عن إشهار بخطر المستخدم بأن أحد الأصدقاء يقوم بالترحيب به إ

خاصية Photos الى الصور التي تسكن المستخدمين من تحميل الألبومات والصور إلى العوقع.

خاصية Status أوالحالة تتبرح (مكانية إبلاغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال في الوقت الحالي .

خاصعية Notes أو التعليقات وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمع بإضافة العلامات والصور الذي يمكن تضميدها ، وقد تمكن المستخدمون من جلب أو ربط المدونات.

هذا بالإضافة الى خدمات الرسائل والدردشة إ

وهناك سمة بوفرها الفيس هي: " Gjfts " أوإرسال الهدايا الذي تتبح للمشتركين إرسال الهدايا الافتراضية إلى أصدقاتهم تظهر على العلف الشخصي المستخدم الذي يقوم باستلام الهدية .

كما إن القيس بوك توقر مساحة اعلانية للبيع والشراء الخاصة بأعضاء وفقا لما ذكرته شركة الكومسكور اوهي شركة متقصيصية بالشبويق على الانترنت فإن الفيس بوك يقوم بتجميع قدر من البيادات من خلال رواده يضياهي ما يتوفر من بيانات لدى جوجل ومايكروسوفت.

ماهي أهم عيوب القيس يولك؟ والانتقادات التي وجهت إليه ؟ باختصار شديد - سيأتي بعده التفصيل - على الرغم من التجاحات التي حققها ويحققها الفيس بوك ، إلا أن الحديد من القضايا تثار باستمرار حوله بالإضافة إلى عيوب كثيرة ويقال أنها أكثر من المميزات ومن أهمها:

 انهم فيس بوك بأنه يجمع معلومات حساسة عن مستخدميه ويوزعها بدون إذن أصحابها وهو ما يعد خرقاً للخصوصية .

- كما لا ينبه الموقع مستخدميه إلى كيفية استخدام هذه المعلومات ، ولا يزيل بشكل صحيح المعلومات المتوفرة عن أشخاص بعد إغلاق حسابات أصحابها، وأكنت دراسة أجراها مركز Pow Research center,5 أن موقع التواصل الاجتماعي اليس بوبك" يقوم بخرق وإضح المخصوصية الشخصية , كما وضع المركز فائمة بالتنبن وحشرين حالة خرق اقانون الخصوصية في كندا ...

وبقلت مصادر صحفية عن مديرة المركز "قيلينا لومبون" قولها إنّ لا قيس بوك "سبعة مالليين مستخدم في كندا وإذا فلا بد أن تكون جاهزة للمساءلة ، وأضافت ":إن الموقع هو أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في كنداء كما أنه مفضل لدى المراهقين والمراهقات الذين قد لا يقدرون المخاطر التي ينطوي عليها وضع المعلومات الشخصية عنهم على شبكة الانترنت"

### أأثر الشبكات الاجتماعية على الراهقين

غزرت الشبكات الاجتماعية عالمنا ، ومع الصعود المتزايد لهذا الغزو ، تزايد السوال عن أثر ذلك على السلوك البشري ، قلا شك أن الشبكات الاجتماعية غيرت الكثير من علائقا البشرية و روابطنا الإنسانية وعلاقتنا الاجتماعية ، يؤيد ذلك شراسة حديثة أجراها العالم الأمريكي "لارى روزين "أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا ، والتي أكنت أن الإفراط في استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب اضطرابات نفسهة ويخاصمة لذي فئة المراهقين خدم اروزين" نتائج الدراسة بناءا على إجراء استبيان شمل 1000 مراهق ، وقد رصدت الدراسة ما يلي:

- ارْدياد الأَقَانية عند المراهقين النبن غالبًا ما يستخدون الشبكات الاجتماعية.
- اضطرابات تقسية ، و ميول عدوانية ، ومثاكل في النوم ، وقلق ، واكتثاب عند المراهقين النين لنسهم حضور قوى على الشبكات الاجتماعية ومدمنى ألعاب الفيديو و الإنترنت.
  - -التخوب عن المدرمية ، وإنخفاض مستوى التحصيل الدراسي .
    - ضعف القدرة على التركيز .....

لم تكن الدراسة كلها مطبيات ، فمن أهم الأشياء الإيجابية التي رصيتها الدرامية هي ظاهرة "التعاطف الإفتراضي" الموجودة بين مستخدمي الفيعبوك ، حيث يشارك كل منهم الآخر الأفراح و الأحزان ، ويتبادلون الكلمات الرقيقة ، مما يسهم في تحسين الحالة المزاجية لهم

ماذا فعل الفيس بوك بالناس ؟.. وماذا فعل الناس يه ؟

سيق أن أوضحنا باختصار شديد ، أنه على الرغم من الاجاهات التي حققها ويحققها الفيس بوك ، إلا أن العديد من القضايا تقار باستمرار حوله بالإضافة إلى عيوب كثيرة وبقال أنها أكثر من المميزات ومنها انهام فيص بوك بأنه يجمع معلومات حساسة عن مستخدميه ويوزعها بدون إذن أصحابها وهو ما بعد خرقاً للخصوصية .

كما لا ينبه الموقع مستخدميه إلى كيفية استخدام هذه المعلومات ، ولا يزيل بشكل صحيح المعلومات المتوفرة عن أشخاص بعد إعلاق حسابات أصحابها ، وغيرها الكثير .

لذا منوف نخصيص الصفحات القائمة في مناقشة القضايا و الإتهامات التي وجهت لله النبس بوك على وجه الخصوص ، وعاهى الآثار النفسية والاجتماعية التي ينمسب فيها الاشتراك في القيس بوك ٢ وهل من عدافع ٢ وهل من حلول ٢ من خلال طرح العديد من النساؤلات المشتلة في :

- لماذا ينفرد الله الفيس بوك وحده بكل الاتهامات الموجهة لمواقع التواصل الاجتماحي ؟
  - فلماذا يستخدم الناس البيس بوك . ۴
  - ماذا عن الخصوصية ومشاركة البيانات الشخصية ؟
    - ماهي الفئات العمرية المشتركة في الفيس بوك ؟
    - وماهي أسباب إقبال الشباب على الفيس بوك ؟
      - وما تأثير الغيس بوك في سلوك الشباب ؟
        - وماهى الإنتقادات التي توجه إليه ؟

- هل يسبب القيس بوك العزلة الإجتماعية المشتركية .؟
  - وماذا حن إدمان الفيس بوك ؟
- وماذا عن النهام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتشجيع حلى
   إدمان المخدرات والكحول ؟
  - ·· هل يسبب الفيس يوك الاكتتاب ؟ والتوثر والتلوّع؟
    - هل يسبب الفيس بوك السمنة والبدائة ؟
  - حل الصداقات التي ثقام في الفيسبوك أمنة أم غير أمنة ؟
  - وماذا عن علاقات الحب التي تنشأ في بيئة " الغيس بوك" الإفتراضية ؟
    - مل هناك فرق في تأثيرالفيس بوك على الفتيات عن الذكور؟
- ما دور الأباء والأمهات في اشتراك أبنائهم في اللفيس بوك ٢ الأسرة
  - وبدأ تأثير الفيس بوك في الحلاقة بين الأزواج ٢ الطلاق
  - وما تأثير الفيس بوك على مدمنيه في التحصيل الدراسي ؟

# لماذا بنفرد اله " القيس بوك " وحده بكل الانهامات الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي ؟

يأتي هذا الانفراد بسبب احتلال الموقع "فيس بوك " المرتبة الثانية بين كل المواقع الموجودة على الإنترنت ، رفيما يلي أعلى هشر مواقع الكثرونية يتم تصفحها من قبل رواد الإنترنت ، مرتبة من الأكفر إلى الأقل ، وفقاً لما جاء في موقع أليكسا " Alexa " ، خلال شهر يوليو عام 2011 :

> جومل Google الدن بوك Facebook يربوب Youtube

يەر Yahoo

ین Live

يدر Baidu

Wikipedia پىيىتىن

بلوجو Blogger

اح . اس .اد MSN

تيسنت Tencent

ويعطي هذا الترتيب مؤشراً على أن كوقع الفيس بوك يتصدر شعبية المواقع على الإنتريت ، وهذا يعتبر أمراً نوس بالبسيط .

وقد نكرت آخر إحصائية سجلت عن درجة إقبال العالم العربي على استخدام الفيس بوك أن عدد مستخدميه بلغ ما يقرب من 32 مليونا في شهر أخسطس 2011 بمعدل نمو قدره 50% منذ بداية العام، وأشار تقرير الإعلام الاجتماعي العربي انذي تصدره كلية نبي للإدارة الحكومية إلى أنه في حين تعتبر الإمارات وقطر والكويت والبحرين ولبنان أعلى خصص دول حربية من حيث تسبة مستخدمي الفوس بوك والتويتر بين سكانها فقد تسارع استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل خاص في الدول العربية التي تشيد احتجاجات شعبية.

وقال النقرير إن مصر أضافت وحدها بما يقرب أربعة ملايين مستخدم للقيس بوك منذ بداية عام 2011 حتى شهر أغسطس من العام نفسه. كما بلغ عدد مستخدمي تويتر في الوطن العربي خلال الربع الأول من العام حوالي 1,1 مليون .

وعلى الجانب الآخر قد بلغ عدد مستخدمي الفيس بوك بحسب آخر إحصائية صادرة عن موقع ذك. المتخصص في إحصاءات مستخدمي مواقع التراصل الاجتماعي حول العالم لسنة 2012 أن معدل مستخدمي الفيس بوك في مملكة البحرين بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد بلغ 351 ألف مستخدم

أطبهم من الشباب إذ إن 64% من المستخدمين هم بين الثامنة عشرة والرابعة والثلاثين ، في حين أن عدد المستخدمين من الإناث (61%) وهي نسبة تتجاول عدد المستخدمين الذكور - 98%.

وفي إحصائية عن مركز Pew Research center,s Internot & American وفي إحصائية عن مركز Ilfe Project , june , 2611

## وضعت أن كل يوم جنيد.

15% من مستخدمي الفيس بوك يقومون بتحديث حالاتهم المسخصية .

22% من مستخدمي الفيس بوك يتومون بالتعليق على ما وطبعه مستخدم آخر ،

20% من مستخدمي الفيس بوك يقومون بالتعليق على صور مستخدم آخر .

26% من مستخدمي الفيس برك يقومون بالإعجاب بما قام به مستخد آخر .

10% من مستخدمي الفيس بوك يقومون بإرسال رسائل خاصة لمستخدم آخر .

وفي إحصائية أخرى: 700 مليار دقيقة شهريا في استخدام تفيس بوك أفادت أرقام إحصائية نشرها السوقع الاجتماعي الشهير افيسبوك "على صفحته باللغة الإنجليزية بأن المشتركين يقضون 700 مليار دقيقة شهريا في استخدام الاسبوك في جميع أنحاء العالم، فيما بلغ عدد المشتركين المتصلين 500 مليون مستخدم.

وذكرت أحصائية قيس بوك أن هناك نحر 250 مليون متكرك نشط وشكرت ألله في 200 مثيرًا المحمولة ويوجد 200 مثيثل وشركة محمول في 60 دولة يعملون على تطوير منتجات الاستخدام الفيميوك عن طريق الهوائف المحمول.

وأشارت الأرقام إلى وجود 30 مليار قطعة محتوى ما بين روابط لمواقع

إنترنت، وأخبار، ومدونات، ومذكرات، وصور، وفيديو على موقع اليسبوك." وأرضحت الإحصائية أن عد اللغات المناحة للإسبوك بلغ 70 لغة، ويعمل في مجال الترجمة للغات آخرى 300 ألف شخص، ويوجد 70 % من مستخدمي فيسبوك خارج أمريكا.

ومن هذا نصل إلى قناعة محددة أن الحديث عن شبكات النواصل الاجتماعي بلغة الأرقام، يجبرنا على أن نتحدث حن حربك معلوماتي لا مثيل له على الإطلاق منذ عقود، فشبكات النواصل الاجتماعي تمثّن 152 مليون مدونة الكترونية و 25 مليون تغريدة و 800 مليون مستخدم الفيس بوك و 30 بليون مضمون الكتروني (صورة، صوت، فيديو، أخبار) ينشر ويتقاسم شهريا على الفيس بوك، وتمثل هذه الشبكات أيضنا بليوني فيديو يشاهد يومها على يوشوب، و 25 مناعة فيديو ترفع كل دقيقة على يوشوب ، وهي أيضنا 5 بلايين صورة مخرّنة على قليكر، و 3000 صورة ترفع كل بقيقة على نفس الموقع.

ويعد قرادة هذه الدينة ودورها في تعزيز فكر الفرد خصوصا انها قد حقيقي بأهمية التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز فكر الفرد خصوصا انها قد ساهمت في تعيير أنماط مطوكهم وعززت بداخله مثابعة آخر الأحداث لحظة بلحظة وخلقت ادى المجتمع إيمانا حقيقيا بأهمية استخدام التقنيات الحديثة لما نها من دور في نشر الثقافة وتوسعة مدارك المستخدم وهذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات، يمثل في واقع الأمر مضامين إعلامية ، لذلك لا يمكن تجاهل القوة الكبيرة في الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تمثل أدوات تواصل جديدة فعالة من ناحية سرعة الانتشار وقوة الإقناع بفضل استخدامها للصورة والفيديو. كما الا يمكن تجاهل إيجابياتها في مساحدة المنظمات والمؤسسات والحكومات في تواصلها مع جمهورها، لكن يمكن القول

إن شيكات التواصل الاجتماعي سلاح ثر حثون، يمكن الجانب الإرجابي منه أن يسهم في دعم التواصل بين الأفراد والمجموعات ويقرّب الشعوب والثقافات فيما بينها. ويمكن من جهة ثانية أن يخلق نوعا من الفوضى في ظل غيلب تام للقواحد والتشريعات المنظمة الاستخدام هذه المواقع على المستويين المحلي والدولي.

#### الماذا وستخدم الناس الفوس بوك ٩٠

ويؤكد ذلك ما أورده محمد مديد ريان ، حينما أجاب على السؤال السابق في النقاط الثانية :

- بساعد على انتواصل الاجتماعي من خلال قضاء الوقت مع الأخرين .
- إدساعد على اكتشاف الأشخاص والأفكار والمواقف والقدرات الشخصية.
  - مرعة تبادل المعلومات والأخبار .
- يمكنك من استخدام النطبيقات والاستقصاءات والمشاركة مع الآخرين .
  - يمكن استخدامه في المراسلة كبديل للبريد الإلكتروني .
- حلول الأعمال والدعائية لغرب أو الجهة أو منظمة أو شركة والخدمات المرتبطة بها .
- الحصول على تغذرة واجعة وآراء الناس في الخنمات أو المنتجات أو
   الأفكار المعروضة.
- جلب الزوار والمعجبين لموقع الشخص أو الجهة بربطه مع صفحة
   القيس بوك .
  - الحصول على الحافز الاجتماعي وتشجيع الأخرين -

- الاهتمام بالأحداث ذات الإتمام المشترك والترويج لعناسيات مهمة ومؤثرة .
  - تبادل التهائي والتوصيات والمذكرات المشتركة بين الأشخاص .
    - · الإحتفاظ بالموضيع الكطروحة للنقاش والمالحظات .
  - الخصوصية مع انخاذ الاحكياطات اللازمة من هلال اعدادات الموقع
    - منهوبة استغدام الموقع من خلال قوائم سهلة وإجراءات بسيطة .

## وماثا عن الخصوصية ومشاركة البيانات الشخصية ؟

رغم الريادة التي حققها موقع (القيس بوك) في مجاله إلا أن العديد من مشتركيه بدأ يقلق من أن يكون ضرره مساو أو يفوق نفعه ، فشمة من يتهمه باستياحة خصوصيات المشتركين وبسريب براناتهم الشخصية.

الأمر الذي جعل بعض المهتمين يعذرون مشتركي (الفيس بوك) ويطلبون عنهم أن لا تتسبهم المتعة التي يحصطون عليها أنتاء تواجدهم على الموقع أن هنالك بعض المخاطر، فالمعلومات الشخصية التي ينشرها المشترك على المرقع تقد طابعها الشخصي بمجرد نشرها ، وحتى إذا ما كان المرء حارا وحند أصدقاته الذين يمكنهم زيارة صفحته ، (لا أنه من غير المحكن أن يعرف كيف قام أصدقائه بتحديد الأذن بالنخول إلى صفحائهم ، إضافة إلى أن بعض البرامج أو الألعاب التي يمارسها المستخدم على (الفيس بوك) بتطلب أن يمنح المستخدم الأذن للآخرين بالإطلاع على معلوماته الخاصة إذا ما أراد أن يشارك في اللعبة والا قان يكون له الحظ بالمشاركة.

ويبدر أن على مستخدمي هذه الشبكات أن يقرروا دائما بين الاستخدام الكامل أبرامج الشبكة وبين أن يتخلوا عن معلوماتهم الخاصمة، إذ يقول الخبير في مجلة كومبيوش الألمانية جو باجرا يعرض الفيمبوك دائما معلومات عن أصدقاء من دون أن يعرف المرء إن كانوا برغبون بنشر معلوماتهم أصدا وقد بدأت قضابا الخصوصية في (الفيس بوك) في (اثرة المخارف والتحفظات عن جين بدأ البعض يثنه إلى أنه يمكن عن طريق الموقع مراقبة واستخراج بيانات خاصة بمثنزكيه ، وزادت هذه المخاوف حينما أثبت طالبان من معها ماسانشوستس المتكنولوجيا إمكانية الاطلاع على ملفات المشتركين في الموقع عندما تمكنا من تنزيل ما يزيد على 70,000 ملف شخصي من (الفيس بوك) من أربع كليات هي المعيد ماسانشوستس المتكنولوجيا ، وجامعة نيويورك ، وجامعة نيويورك ، وجامعة أوكلاهاما ، وجامعة هارفارد حيث قاما بذلك كجزء من مشروع بحث عن موضوع الخصوصية في (الفيس بوك) والذي نشر في 4 ديسمبر من عام عن موضوع الخصوصية في (الفيس بوك) والذي نشر في 4 ديسمبر من عام 2005 ، ويلاحظ هنا أن هذه القطنية أثيرت في المرحلة الذي كان الاشتراك في الموقع مثاحا فقط الجامعات والكليات أي قبل أن يفتح أبرابه كل الناس .

كما جاء برنامج اكليك اعلى قناة بي بي سي ليؤكد أنه يمكن سرقة البيانات الشخصية الخاصة بمشتركي (القيس بوك) وبأصدقائهم من خلال إرسال تطبيفات خبيئة .

ومن جانب اخر فقد تم توجوه الانتقاد الموقع حول ما جاء باتفاقيته مع المشتركين حيث توجد فقرة تنص على ما يلي : ريما نستخدم البيانات الخاصة بك والتي نقوم بجمعها من مصادر أخرى ومن بينها ، على مبيل المثال لا الحصر الصحف ومصادر الإنترنت مثل المدونات وخدمات المراسلة الفورية ومن مطوري نظام تشخيل فيس بوك ومستخدمي (فيمن بوك) الأخرين من أجل استكمال الملف الشخصي.

وهذاك عبارة أخرى أثارت الكثير من القاق ، تعلقت بحق (الفيس بوك) في بيع بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة ، حيث تنص العبارة على: قد تبيادل البيانات الخاصة بك مع أطراف أخرى ومن بينها الشركات الجديرة بالثقة والتي نقوم بالتعامل معها ،

إثر ذلك قام كريس هيوز وهو المشعدث الرسمي باميم (الفيس يوك) بالرد على هذه المخاوف قائلا : الم تقم من قبل مطلقا بتزويد أطراف آخرين بالبدانات الخاصمة بمستخدمي الموقع ، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق . وزينت المخاوف والاعتراضات عندما لبه البعض إلى صعوبة قيام المستخدمين بحلف حقوق الدخول أو الحسابات الخاصة بهم عند الرغبة في نلك ، حيث ينبح الموقع لمستخدميه اللغاء تتشيط الحساباتهم فقط، بحيث يتوقف عرض ملفاتهم الشخصية ، لكن تبقى المعلومات النبي قام المشترك بإدخالها إلى الموقع وعلى منفه الشخصى موجودة على وهدات الخدمة الخاصة بالموقع ، ويستحيل عليه الغاؤها ، وقد أثار هذا الأمر حفيظة العديد من المستخدمين الذين كانوا يرغبون في حذف حساباتهم بصورة دائمة ، حيث أن عدم إلغاء معلوماتهم إلغاء تاما - من وجهة نظرهم- يمثل تهديداً متواصلاً لمستقبلهم المهنى ، فبعد دخولهم سوق العمل ، أصبحت عدم القدرة على محر الملقات الشخصية التي تتضمن بيانات محرجة أو مُديدة الخصوصية عنهم ، تجعلهم في غاية القَلَق خرفا من أن يتمكن أصحاب العمل من الوصول إلى تلك الملفات ويؤكد مثل هذه المخاوف الشطور الذي أطلقه الرئيس الأمريكي باراك أرياما عند لقائه مع مجموعة من طلاب المدارس التي تتزاوح أعمارهم بين 14-15 عاما ، حيث طلب أحد الطلاب من أوباما إسداء بعض النصائح لمن يرغب أن يصبح رئيسا ، فرد أوباما 'أولا أريد من كل شخص أن بكون حريصا

حول ما يعرضه على (القيس بوك) ، لأن هذا يؤثر عليه في الحياة المستقبلية خاصة أن المرء في من الثباب يفعل بعض الأخطاء والأمور الغبية ، وقد قام (القيس بوك) بتغيير السياسات الخاصة بحنف حسابات ممتخدميه في 29 فبراير عام 2008 حيث أثاح المستخدمين إمكانية الاتصال بالموقع لطلب حذف الحسابات الخاصة بهم بصورة دائمة.

وتزايدت المخاوف اكثر عدما صرحت منظمة الدفاع عن حقوق المستهاك الأميركي أنها اكتشفت أن (القيمل بوك) غير في فبراير 2009 ويصورة مرية بعض شروط استخدامه ، حيث أبرز أنه "هو صاحب الحق الأبدي والشامل لكل ما ينشر عبره ونص الموقع على أن المشترك بعطي (القيس بوك) حقا أبنوا لا رجعة فيه ولا استثناء بخوله التصرف في كل ما ينشر عبره مع التقويض بإعطاء رخصة ثانية لامتحدام المواد المنتورة ، بما في ذلك النسخ والنشر والتوزيع والتخزين والتنفيذ والنقل والمسح الصوئي والتحرير والتزجمة والتكييف ، أو إعادة توزيع أي شيء ينشر عبر الموقع ، وهذا يجني أن (الفيس بوك) قرر أن يستغل كل ما ينشر عبره ، حتى لو قام الشخص بازالة المادة أو إغلاق حمايه حسب تعليق لمجلة أفريك مجازين على هذه الشروط ، لكن ونتيجة للضغوط التي تعرض لها الموقع من جراء تصرح المنظمة الأميركية المذكورة ، اضطرت إدارة الموقع للتراجع عن ذلك ، وإن كان مؤسس فيسبوك أشار إلى أن هذا التراجع " ظرفي ارهو ما فسره البعض بأنه أم أجلا.

وفي دراسة حديثة أجريت في ألمانيا على الفيسبوك بمقدورها أن تجعل جرس الإنذار ينطلق . الدراسة تدل على أن 9 من عشرة مستخدمي الشبكة الاجتماعية "قيسبوك" للديهم قلق حول سوء استخدام المعاومات الشخصية الخاصة بهم على مرقع التواصل المشهور .

هذا الاستطلاع اجرى من قبل خبير استطلاعات الرأي TNS Emnid باسم شبكة الاتصالات كيتشوم .

حاليا ، هذا العمل يقدر بأن عدد المستخدمين ليس سلبيا حتى الآن. لأن أكثر من وأحد بين كل أربعة مشاركين يستخدمون الفيسوك حتى الآن، نتائج مثيرة للاهتمام على الصعيد العالمي، الشبكة الاجتماعية وصفت نحو 800 مليون منهم يأتي من ألمانيا وحدها.

فقط 6% فقط من المستطلعين هم مع حماية خصوصياتهم على شبكة الإنترنت أو ربيبا غير مؤذبة.

وقال 80 % إنهم لا يمسمون تلجميع بالوصول للصور الخاصة بهم اللجميع ، 12% تعيم تحفظات ، وأكن فقط 8% فقط عملوا ما يلزم تتأمين صورهم.

تغييد الأصدة!، ومعارفهم ولكنها لم تحقق هدفها بالفعل فان 50% ينشر صوريّه بلا قيرد على النك .

"المناقشات الحالية حول استخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية حملت حساسية أدى المستخدمين " كما قال ديرك بوب، المدير التغيذي لشركة كيتشوم Pleon ألمانيا في دوسلدورف.

الدراسة تضمنت 1000 شخص اعمارهم تبدا اعمارهم من سن 14 الما فوق، وعلى حد قول الشركة كيتشرم يلون بأنها أجرت الدراسة لحماية العمالاء في تطوير استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية .

### ماهي القنات العبرية المشتركة في القيس بوك ؟

# دراسة: 38 % من الأطفال على الفيس بوك دون الـ12 عاما..

أظهرت دراسة أمريكية حديثة ، أجرتها شركة «ماينور مونيتور» المطورة الأداة تمداحد الوالدين على مراقبة الشاط الأبداء على (فيس بوك) بأن 38 % من الأطفال على الموقع هم دون الثانية عشرة، وذلك على الرغم من أن (فيدن بوك) يمنع تسجيل المستخدمين دون الثانثة عشرة من العمر.

وتوصيف الشركة إلى هذه النتوجة حير استغناء ألف والد ووالدة حول الكيفية التي يمشخدم بها أولادهم موقع (فيس بوك).

وقال 74 % من الآباء بأنهم قلقون حيال سلامة أطفالهم، وأبدى 56 % منهم قلقا حول تعرض أطفالهم إلى التحرثات الجنموة عبر الموقع، وعبر 41 % من الآباء عن قلقهم من تعرض أبنائهم إلى مضايقات من مختلف الأنواع، بينما اعتقد 30 % بأن أبناءهم ضحابا بالفعل،

وقال أكثر من نصف الآباء بأنهم يراقبون حسابات (فيس بوك) الخاصنة بأطفالهم عبر الدخول إلى حساباتهم، بينما وقوم حوالي ربع الآباء بمصانقة أطفالهم على الموقع، ولا يقوم حوالي 17 % بالمثة منهم يفرض أية رقابة على الأبناء.

ورغم أن (فيس بوك) يمنع تسجيل الأطفال دون 12 عاما، إلا أن الملقل يستطيع بسيولة إدعاء أنه أكبر عمرًا عند التسجيل في الموقع لأول مرة. <u>دراسة الشياب متواجدون على فيس بولت أكثر من أية شبكة أخرى</u> في دراسة إحسائية حديثة عن معدل أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية الأشهر وبالتركيز أكثر على فئة الشباب ، حسل فيس بوك على المركز الأول من حيث تواجد تلك الشريحة بشكل أكبر من أي شبكة اجتماعية أخرى .

وجرب الدراسة على مبعة آلاف شخص في عمر الشباب في أمريكا، ونبين أن غالبيتهم يتواجدون على فيس بوك، وحصل تويتر على المركز الثاني في حين حلت شبكة إنستغرام في المركز الثالث،

ومن بين أكثر من 500 مليون مستخدم على تويتر، فقط 36 مليون شخص يصرحون عن أعمارهم الحقيقية، وبنين أن ثلاثة أرباعهم تقريباً أعمارهم بين 15 و 25 مشة وهذا مؤشر مهم الشركات التي تستهدف هذه الشريحة العمرية ويدعوها للثواجد على تويتر أكثر من أية شبكة أخرى.

لكن شبكة فيس بوك التي تجاوزت المثيار شخص ، تتغلب على أبة شبكة أخرى من بين الـ 45 شبكة إجتماعية دارت الدراسة حولها، وتظهر الأرقام أن معدل تواجد شريحة الشباب بين فيس بوك و تويتر تصل إلى 1 مقابل 5 مستخدم نشط، وهذا كان قبل أن يستحرذ فيس بوك على إنستغرام الذي شجاوز اليوم 100 مليون مستخدم.



وماهي أسباب إقبال الشياب على القيس بوك ؟

ثم يعد بمقدور أي أحد أن ينكر أن موقع القيس بوك أصبح بشكل جانباً أساسياً في حياة كثير من الناس النين لم يعد بقنورهم الاستفناء عنه في روثينهم اليومي .

ويناءاً على الدراسات السابقة وغيرها الكثير مما أجريت على الموقع والتي تغيد بأن الشباب هم الفئة العمرية الأكثر من حيث الإهبال على موقع الفيس أبوك ، الأمر الذي ينطلب معرفة وتفسير الأسباب التي تقف وراء هذا الإقبال والإهنمام بهذ الموقع عن فئة الشباب التي تشكل في وقتنا الحاضر الشريحة الأكبر لمشتركي موقع الفيس بوك .

وعن هذه الأمياب تذكر دراسة ليلى أحمد جرار عن " علاقة المشاركة بموقع الفيس بوك بالجاهات الشبابنحو العلاقات الأسرية " أن نطيل سبب الإقبال الكبير من فئة الثباب على الاشتراك في موقع الفيس بوك ، أنه يشبع عدهم عدة حاجات ، لعل أهمها :

الماجات الاجتماعية: حيث يقدم الموقع للشاب نوعا من الإشباع الاجتماعي النهاجات الاجتماعي المجتماعي النبي يكون الثناب في أمس الحاجة لها وخاصة في مقتبل حمره لكي يتواصل كرائد مع باقي حضياء المجتمع ، خصوصيا بعد رفض المجتمع لهذا الشاب لأنه يرأه ما يزال صغيرا ، فيت الشاب في استخدامه لموقع الفيس بوك إشباعاً لهذه الحاجة التي قد لا يحصل عليها في مكان أخر .

الحاجة لمعرفة الجنس الآخر: حيث إن الشاب في هذه المرحلة بحتاج أن وبدأ في التعرف وتكوين انصال مع الجنس الآخر، وبالنظر إلى مجتمعتنا المحافظة فإن هذه المحاجة بصعب إشباعها لدى الشاب طمن الأطر التقليدية للعلاقات الاجتماعية في المجتمع ، فيجد أن استخدامه لموقع الفيس بوك يشبع لديه هذه الحاجة ، شواء هذا الإشباع جزئياً أو كلياً.

التحاجة تنمعرفة : والتي تتضع من حاجة الشباب إلى المعرفة الواسعة في مختلف المجتمعات الأخرى ، ويبدر مختلف المجتمعات الأخرى ، ويبدر أن الثناب وجد في موقع الفيس بوك القدرة على الإشباع المعرفي له وتزويده – أي الشباب – بمعرفة متعمقة بالعالم .

الداجة للإشباع الفكري: وخاصة أن مجتمعاتنا الشرقية لا تتبح للشباب التعيير بحرية عن آرائهم وتوجهائهم، ويتقيد من فرص اطلاعهم على الأراء والمعلومات التي لا تتسجم مع الأطر والنظم الاجتماعية أو الدينية، ويهذا يحقق الشباب من هلال استخدامهم موقع الفيس بوك إشباعاً فكرياً عن طريق تمكنهم من طرح أفكارهم ( الاجتماعية والسيامية والعلمية وغيرها ) بدون التحفظات والمحاذور القائمة في مجتمعاتهم.

الحاجة إلى الترفيه والتسلية : فلا يوجد حد حمري فاصل بين مرحلة عمرية وعرها ، وكل مرحلة عمرية محتاجة للترفية والتملية ، ويجد الشياب في الفيس متفسا في ذلك .

وهناك من أورد أسباباً أخرى مثل :

أنَّ الهيس بوكا متنفسٌ دى العديد من المساب بهدف إشباع الرَّضِة في الشَّحارر والنَّقاش وإثبات الدُّات، مع عدم رجود قنوابُ للمناقشة والحوار مماثلة خارج الهيس بوكا، مواكنًا على أنَّ هذاك تضييقٌ على حُرَيَّة الرَّأي والمشورة في مختلف الألفية المثيلة.

الفراغ الذي يُعاني منه الشباب يعدُ من أسباب إقبال الشباب على اقبس
 بوكا، إضافة إلى عدم وجود عنصر العواجهة في فيس بولك، إلا أنّه عدُ هذا عينًا خطيرًا الأنّه يربئي الشّياب على الانطوائيّة والخوف من الحوار المباشر،

كما أنَّه لا يُمكن أنَّ يكون النَّواصل الإلكترونيُّ بديلاً عن النُّواصل الحيّ الْمُباشراء.

- افيس بوك عبارة عن يوقي إعلامي فقط بيش فيه الشباب ما الإستطيمون
   نشره أو قوله في ومائل الاعلام التغليدية .
- أنّ الإهبال على العس بوك لا بقتصر على الشّباب والفتيات فقط؛ بل إنْ جميع الثّرائع الحمريّة تشارك فيه حتى الشّبوخ وكبار المئنّ.
- و أنَّ السَّبِب في ثَنْكَ ترجعُ إلى إحساس التَّبَاب بالعلل والإحباط مِن الحياة الرُّرتينيَّة فيلجاً إلى الفيس بولكا والانترنت عموما للشَّفِيس عن رغياته المكبرية وأمنياته التي يرغب في تحقيقها في الواقع، ولكن في الخيال، ففي اليس بولكا يمكن للإنسان أنَّ يختبئ خلف الصُّور والمناصب الوهميَّة من دون قيودٍ أو التُحتُق، مِن إثبات الشُّخصيَّة.
- التواصل الجاد بين بعض الأصنائاء، والإعلان عن يعض المتلع التجارية،
   وكذلك إظهار بعض المواهب من الشعراء والكتاب الذين يجدون مسائتهم في فيس بوك وغير ذلك الكثير والكثير، إلا أنها عادت وحذَّرَتْ مِن العوامل المتلبيّة في كإضاعة الوقت والكثير والخداع.

# وما سُأثير الغيس بوك في سلوك الشباب ؟

أشار بعض الخبراء النفسيين إلى أن هناك بعض الإبجابيّات الفيس برك الكالثعارف ومعرفة الأفكار الجديدة ، لكن هذا الاينسينا أن هناك سلبيّات كثيرة أهمها أنّه يُخرج شبابًا منطر غير قادر على التفعال الحيّ المباشراء وأضافوا أن افيس بوك" الا يمكن أن يكون وسيلة لتغيير المجتمع ، لأنّ الواقع مختلف عن الخيال؛ حيث إنّ فيس بوك عبارة عن حشو ذهني فقط . بحسب رأيهم".

ويؤكد البعض أنَّ هذه الحملات لم تُغيَّر مناوكيَّات الثنَّباب إلى الأفضل ابل العكس؛ يتعلَّم الإنسان مِن خلالها سلوكيَّاتِ غرر مرغوبِ فيها، وخاصتُهُ الكَنْب، رغبةً منه في التَّمِمُّل والطَّهور بشخصيًّاتِ مُخالفةٍ لَمُتحصيًّاتِهم في خالم الواقع، وتسهيل الانْعاءات الكاذبة وإقامة العلاقات الثنَّاذة والإبلجية؛ وهو ما يؤتَّرُ سلبًا على سلوكيَّات الشَّبابِ"،

واعتبراخرون أنَّ الإنكريَّت اشبطان في البَيت"، إذا استجبتُ لوسوبنيّه؛ فأنت تسير في طريق الاتحراف ، وإذا استطعتَ توجيهه في المقيد فأنت إنسانُ ناجحً استطعت أنْ تواكِبَ انتَّطُور في حالم الانترنت مِن التَّاحية الإيجابيَّة، دراسة بعن القيس بوك تكشف انتناقض في سلوك الشياب

قسم مركز حين على بكرة للتتمية النفسية برئاسة د.داليا الشيمى أستاذة علم النفس دراسة حديثة بعنوان الفيس بوك بين الحملات الدينية والصور الجنمية.".

الدراسة التي قامت على عينة مكونة من 207 شباب في المرحلة العفرية بين 19 ر34 رصدت رجود نسية تزيد عن 87% من الشباب يرملون دعوات دينية الأصدقائهم لجمع توقيعات ضد الصفحات المسيئة الأرسول صل الله عليه وسلم ...

كما أن 64% من نسب هؤلاء يضعون لينكات لفيديوهات وأمور جنسية وصنور موجية ومثيرة أشهرها توليفة من مقاطع رقص شرقى .

وأوضحت الشيمى ، أن هذه النتائج تبرز فيها تقافة العزال الشباب فى المجتمع عن الأفكار والسلوكيات التي يدعون لها والتعامل مع الأمور بشعار اهذه نقرة وهذه نقرة ".

هل هذاك فرق في نسب مشاركة الفتيات عنى الفيس بوك عن الذكور؟

تظهر المصاءا الت عدة أن هناك المثلاث الفي نسبة مشاركة الإناث والتكور . في موقع الفيس بوك بين مجتمعاننا العربية عن المجتمعات الغربية .

ويعتبر هذا التفاوت من أكثر الدلائل على خصوصوات مجتمعاتنا العربية ، وليس كل ما يحدث عندهم رحدث عندنا ، ويمن تعليل سبب التفاوت كما أوضحته ثيلي أحمد جرار في دراستها إلى:

- أمنهان عاطفية : طبيعة المرأة الغربية تختلف عن طبيعة المرأة العربية
   ، كنا أن المساحة للمعطاة للمرأة الغربية تختلف أيضا عن المرأة العربية : بالإضافة لأنماط حياى كلا منهما .
- أسباب اجتماعية : نظرا لطبيعة الحياة المحافظة في المجتمعات العربية الذي تجعل خروج الذكور أكثر من الإناث من المنزل ، ويستطيع بكل سهولة الذهاب إلى كقاهي الإنتراث في أي وقت والدخول على الفيس بوك والساعات طويلة ، ويديهي أن هذا الأمر ليمن مناحاً للفناة بنفس السهولة .
- وقت القراع : نظرا لأن الحياة المجتمعية تخلب من الذكرالسل بهدف تأمين المنطقيات المادية المختلفة لمه ولأسرته ، وساعات العمل لها وقت محدود ، أما الفتاة فهي مطالبة مجتمعيا بكل الواجبات المنزلية ، لمنطقيات باقى أفراد الأسرة .

وعلى الرغم من ذلك وجدت المصائبة تثبت أن الإناث أكثر استخدام المواقع الاجتماعية من الذكور، وهي توضيح نسب مستخدمي الثبكات الاجتماعية حسب الجنس والدخل والعمر والتعليم وأخيراً اهتماماتهم ، التصنيف حسب الجنس كان مفاجأة حيث طفت نسبة الإناث على الذكور في أشهر الشبكات الإجتماعية:

- القيس بوك : الذكور 46% والإثاث 54%.
  - توبئر: الذكور 48% والإثاث 52% .
  - ماي مبيس : الذكور 36% والإناث 64% .

بالنسبة التصنيف بالعمر حقق القيس بوك أكبر نسبة الأكبر المستخدمين عمراً حيث كانت نسبة 37% من الأعضاء بعمر 45 منة فأكثر.

ديج Digg وتويتر حققا النسبة الأعلى بين الجامعيين وأصحاب الدرسات الطيا حيث كانت النسب 41% و 37% بالتربيب

| 81 C 8 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा भेजा विशेष कर के निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | art des relations beautiful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | likes v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vina ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>-Samunda Marketta (Marke</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MCDMCANNSTOPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · 1117 (1944年) 1117年及後的117年3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Englisher Fell Property Com & C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विद्यापार के एक एक प्राप्त के किया है।<br>अस्ति के किया के<br>अस्ति के किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Called the Street of the Stree      |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | astroidler, ast all to the tracel and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017-2020-024-0-5-9-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · 表示 医腹腔畸形 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entral de la companya de la company<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and recombined that the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALLEY SET ESTREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,070,158,000,002,02,02,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 (19) (20 (19) (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600万亿万元的"大概"的"大概"。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en van de Propinsie en State (1976)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (最近的光度) 20 <b>00年第</b> 327年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1967 12 10 2 1 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2)"中海"(("不是)(基础)(A)(内)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.15 A.15 (10 J. A.16 (11 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #200000 Tale Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 10 10 10 10 17 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The second secon | r indicate accounting the spiriting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aller of the morning at the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Member 1991 Pilot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| or Tables Building                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 化碳酸钠 医黄芪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 PARESCAS (25 COM COM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · 在我的情報的這個問題的問題。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 煮さ (ない) だっぱけを)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n de la Región de  | Abrust Corner III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-45/STD 50 - 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 No. 1 10 Care 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The State of the Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALC 000 349 (1900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | あらいがい アスキャック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 化自己主要的代表的数据的通过                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E. S. Alexander, N. & Apr. 22(2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5422 <b>5</b> 50220663343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A Transfer of the Control of the Con | TO STOCK TO BE TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A STATE OF THE STA | The Late of the Control of the Contr | N 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T 10 60 (24 0 ) 17 W/ 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 P VEN 1997 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adicial reserve a time a sail and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | arrand a contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. 7.76 St. F. 1844 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4)、安徽西疆南北海市(5)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | のが企業の数数を表現していた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (A) 数数数据数据量(2) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The State of the Control of the Cont      |
| 2000 FREE 2000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 : 46/12 (22/4/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>Control (Control (Control</li></ul> |
| and the second section is a second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # (Programme Section 1975 Total) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HANGLANG STORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compared to the second comments of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l mais appoint lands and BE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commence Control of Control of Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compare Property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i jade alementation in met ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| San Andrews Company of the San Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transport ( Age ) Program ( Age )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 一点是10世代的"沙罗斯"之间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the Contract of the Contra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $-\sqrt{2\pi}m_{\pi}^{2}$ and $m_{\pi}^{2}$ $m_{\pi}^{2}$ $m_{\pi}^{2}$ $m_{\pi}^{2}$ $m_{\pi}^{2}$ $m_{\pi}^{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. 10 10 10 10 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the contract brains in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Letter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | かかないがんのごろうかん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 10 10 10 10 A 10 10 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRACTOR CANADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمراجع والمستوات والمستوات والمستوان والمستو      |
| The second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the state of t      |
| · 使人,如此一种更为的是改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATTACH WATER OF A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control of the Contro | jan ariju da gandijî rê û<br>Distance arijanê direk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second secon | eric andrew when are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المناز والمناز المناز والمناز       |
| <ul> <li>Applications of the description.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en ja gendinen er in generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا از در کانام او باکندهای به دورود در برای و<br>در بازد کار کشک در ویسی و در برای کرد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 一颗性學就沒能的報報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en gerichter der State de  | e ng chique distribute (2007)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e dig e digeste elizabeth († 1922)<br>1937 : Language († 1922)<br>1937 : Language († 1922)<br>1948 : Language († 1922)<br>1948 : Language († 1922)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| をから、その人をかられば<br>では、これの人をある。<br>となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e de la garage de la composition della compositi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### غايات الرجال والنساء من استخدام الفيس بوك

تحظى شبكة التواصل الاجتماعي " القيس بوك "بإقبال كبير أدى الشباب من الجنسين ,هيث نرى اقبال خبير عادى من الشباب والبدات على الصداقة عبر النت عن طريق التسجيل في القيس بوك فسجرد فكرة التواصل والتعارف عن بعد له بريق اخاذ لدى الشباب ، ونظرا الأهمية" القيس بوك "في حراة الشباب هذه الأيام وعشق الشباب الاقامة الصداقة على القيس بوك وقد اظهرت دراسة عندية حديثة من أحدث الدرامات التي عنت بدراسة مدى الاقبال على شبكة التواصل الاجتماعي القيس بوك عن تباين طريقة استخدام موقع القيس بوك والرجال.

بحثت الدراسة أيضا أسباب حنف شخص ما من فائمة الصداقة والتخلص منه فقد أكدت الشركة البريطانية القائمة بالدراسة في تقرير مفصل أيها أنه بعد قيام الشركة بتحليل بيانات خاصة بما يزيد طي1865من مستخدمي النفيس بوك " ظهر أن غاية الرجال الأولى من استخدام شبكة الفيس بوك هي التواصل مع الأصدقاء وأفراد أسرهم، أما النماء فيستخدمون "الفيس بوك" كمتنفس إبداعي لهن.

### الفرق بين الرجال وانفساء في استخدام الفيس بوك:

أما بخصوص حنف الأصدقاء فقد أكنت نتائج الدراسة أن من أكثر الأسباب التي قد تجعل النساء بحذف أي من الأصدقاء على قائمتهن هو نفقي تطوفات مهيئة أو ما خرق ، أما بالنسبة للرجال فأنهم بنسبة 60 %يضوفون أشخاصا إلى قوائم الأصدقاء الخاصة بهم على "الفيس بوك" إذا كان هناك أصدقاء مثتركين بيئهم إلى جانب نلك قد يقوم الرجل بإضافة زميل من زمالم العمل أو قد يضيف شخص ما لا يعرفه ولكنه أعجب بشخصيته اكما يقوم

الرجال أيضا بإضافة شخص على قائمة الفيس بوكا لمجرد استكمال قائمة الاصدقاء الخاصة بة فقط وقد أشارت الدراسة بصفة عامة أن الرجال يميئون لاستخدام موقع الفيس بوك للبحث عن الوظائف أو العب ببعض الألعاب الإلكترونية أ لمتابعة أخبار النجوم من المشاهير وبذلك تكون الدراسة قد أشارت إلى نتيجة مختلفة عما هو سائد أن النساء أكثر بحثا عن الألعاب الالكترونية ومثابعة أخر أخبار المشاهير.

كثبفت براسة حديثة أن 85٪ من النساء الثواتي يستخدمن الاقيسبوك" وتعرضان للمضابقات من قبل أصدقانهن وصديقاتهن.

وقالت دارسة متعلقة بعادات وتجارب المستخدمات على الفيسوك، قامت بها شركة (Eversave) ونشرها مرقع البوابة العربية للأخبار الثقنية إن 85"٪ من النساء اللواتي يستخدمن الفيسوك أعربن عن شعورهن بالضيق من أصدقائين وصديقاتهن".

وتضعفت الدراسة استطلاع رأي نحو 400 أمرأة عن علائهن اليومية على الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم

وتعددت أوجه الضيق وتفاوتت تمنية كل منها، فجاءت الشكوى على الدوام كأحد أكثر الأمور التي تزهج المستخدمات علي الاقيمبوك من مستبقاتهم وأصدقائهم بدينة 63٪ ثم تبادل الآراء السياسية بدينة 42٪ ثم التفاخر والإدعاء بعيش حياة هادئة ومثالية بنسبة 32٪.

ولا يوجد نبة لدي نعناه اللواتي شعرن بالضيق الشديد من بعض المواقف، للتوقف عن زيارة القوسروك، بالرغم من عددهن الكبير . بحسب ما ذكرت وكاللة السيريانيوز ".

وكشفت نفس الدراسة أن 91٪ من النساء تقديرهن الكبير للدور **262**  الإجتماعي الكبير الذي بلعبه القيداوك! في حياتهن وتحديداً إمكانية بتبادل ومشاركة الفيديوهات والصور الخاصمة بأصدقائهن، فيما عبرت 76٪ من هزلاء بالإعجاب بقدرة القيسبوك! على لم شمل الأصدقاء خصوصاً الذين لم يثقابلوا أو يجتمعوا منذ عدة طويلة.

وبكان استطلاع بريطاني للرأي كشف ، أن الرجال أصحاب العلاقات الفاشلة باتوا معرضين أكثر للمضايقات من قبل صديقاتين السايفات يوجود الفيسيوك .

كما أضاف القيميوك الشهور العاضية ، بندا جديدا باسم "صديق موثوق"، إلي مركز السلامة على الموقع، حيث أصبيح بإمكان مستخدميه الإبلاغ في صفحاتهم عن تعرضهم للمضايقة والإبذاء الأصدقائهم وللمشرفين علي الموقع أيضا ، كما جدد عركز السلامة فيه ، من خلال تبسيط مفردات الأفة المستخدمة ، وتحسين الإرشادات البالغين والصدقار.

### هل بسبب القيس بوك العرِّلة الإجتماعية تمشتركيه .؟

أشار الدكتور (ديفيد غرينفياد)، أستاذ الطب النفسي الأميركي، ومؤسس مركز دراسات الانتربت إلى أن :الانتربت وشبكات النواصل الاجتماعي تحبيداً تعتبر وسيلة للتفاعل ، إلا أنها تؤدي إلى العزلة والوحدة الاجتماعية في نفس الوقت، فكثرة استخدام شهكات التواصل الاجتماعي قد تزار على النكوين الدماغي للشباب، وتجعلهم أكثر أنانية ونرجمية .

#### الترجسية وحب الظهور:

تبعاً النتائج الأبحاث التي أجريت على شريحة من مستخدمي المواقع الاجتماعية من الشباب وعلى رأسها الفايسبوك ، وجد أنه يؤثر سلباً عليهم ،

ويسبب لهم بعض الاضطرابات النفسية اللاشعورية ، نتيجة للدعم الذي يتلقوه من أصفقائهم المشتركين معهم في نفس العوقع ، سواء بالإعجاب أو التعليق على أفكارهم و صورهم الشخصية ، مما ينتج عنه حالة من نضخم مفهوم الذات الوهمي ، الذي يؤدي بدوره إلى الترجسية تصحيها مزيداً من الرغبة في استعراض حياته الشخصية لنيل مزيداً من الإعجاب والدعم النفسي الوهمي، مما قد يخالف الواقع ، فقد يكون نفس الشخص مفتقد الأي تقدير ذاتي أو اجتماعي من المحيطين به، فيحاول تجاوز ثاقة العقبة الشخصية في العالم الاقتراضي.

فللبرجة للانغلاق الاجتماعي وعدم قدرة القبياب على التكيف مع الواقع المحيط بهم ، يلجأون إلى المصبول على تقدير الشاطهم الممارين على الفيس بوك ، مثل وضع الفتيات صورهن شبه العارية أو في مواقف حيائية خاصة جداً على صفحتهن ، لجذب الانتباه وحب الظهور والشهرة خالفيس بوك يصنع حالة من الانفصال بين الذات الحقيقية والوهمية، مما يشكل عائقاً في انتواصل الاجتماعي الفعلي.

### الازدواجية والقصام :

ومن المشاكل الرئيسية التي تدعيما شبكات التواصل الاجتماعي ، ضعف النقة بالذات وعدم القدرة على القواصل الحقيقي ، فهي نظرح حلاً يشكل المنقذ الطبيعي نمن يتسم بناك السمات النفسية ، فقد يلجأ بعض المستخدمين إلى نقمص شخصيات وهمية كالفنانين والمشاهير، أو أشخاص من الجنس الأخر إشعورهم الدائم بالنقص ، وعدم رضاهم عن نواتهم ، مما يؤدي بهم إلى حالة يقسرها علم النفس بأنها فصام نفسي، بحيث تعبر صفعته على الفيس بوك عن حالمه الكشعري الذي يرغب في أن يكون عليه. فيؤار ذلك بشكل بوك عن حالمه الكشعري الذي يرغب في أن يكون عليه. فيؤار ذلك بشكل

مانبي على التطور والنصح النفسي السوي خاصة في مرحلة الشباب، ويضعه في عزلة اجتماعية نفسية ، وقد يصبيبه بالاكتئاب في بعض الأحيان لمعدم قدرته على التحسلح النفسي مع ذاته، وارتكانه على الشخصية الرهمية التي أنتجها في خياله الافتراضي .

كما يسهم القارسبوك في إنتاج حالة من الازدواجية في القيم والمعايير المجتمعية والفكرية ، مثل ادعاء القيم الدينية أو الفكرية بعكس الانتماء القطي للمستخدم، فالحرية التي تتمتع بها المواقع الاجتماعية وضياب الحظر والرقابة المجتمعية يساعد على نمو شخصية ازدواجية تمارس أدواراً قد تكون غير متحققة بالكلية في الواقع ، مثل ممارسة أفعال لا أخلاقية قد يدينها المجتمع أو الدين بمنظوره الاجتماعي على صفحات الفيس بوك، و يؤدي هذا بدوره (لي تكوين شخصيات مشوهة وغير متزنة تُصدر الفعالات مايية . تجاء الأخر والمجتمع، مما يسبب حالة من الصراع النفسي والفكري مع الذلات. ولي قد يتسبب في نمو تيارات معادية للمجتمع .

### الكبت والعزلة وحرية التعبير:

يشكل الكبت الذي يمارسه المجتمع بشتى طوائفه السياسية أو الدينية والاجتماعية دافعاً رئيسياً لانتماء الشباب إلى مواقع التواصل الافتراضي، الذي أصبح وسيلة للتحبير عن أرائهم بحرية قد تكون غير متوافرة لهم في الواقع، دون قيود أو خرف لما بعرضونه من قضايا سراء كانت شخصية أو اجتماعية، لتعرضهم لمختلف أدواع التمع والرفض من الأخر أياً كان، فيجدون الدعم والقبول الأفكارهم وتجاوب من آخرين يقعون أيضاً تحت نفس الأزمات النفسية وإلاجتماعية، مما يغرض بقبول كليهما لبعض،

قد أصبح الفارسبوك متفسأ طبيعياً : تقصده فنات عمرية واجتماعية مختلفة ، للإعلان عن وجودهم وأرائهم ، فالنسبة المرتفعة لمستخدمي الغيس بوك على مستوى العالم والبلاد العربية خاصة ، تعطي مؤشراً يعتبره علم النفس غاية في الخطورة ، وهو عدم قدرة أعداد كبيرة من الأشخاص ممارسة حقهم الطبيعي في التعيير أو المشاركة الاجتماعية القعالة ، مما قد ينتج على المدى الماويل ، مجتمعات أكثر انفلاقاً وعدم وعياً بالمشاكل الحقيقية المعائمة بالنعل وتوهمهم بالمشاركة الفعالة في على قضاياهم الاجتماعية فرهم ما تمثله شبكة المعلومات بشكل عام من تنوع ثقافي وفكري، يُعتبر مبهراً تلكثيرين، إلا أن الانغماس المفرط فيه . كما أشارت العديد من الدراسات النفسية في هذا المجال . قد يعزز الإحساس بالعزلة و التوحد مع الذات، وفقدان الصلة الملموسة بالواقع الفعلي وعدم فهم لغة الجسد والتعبيرات المصاحبة للحالة الاتفعالية .

# القايسبوك وقبول الآش:

ورغم ما تراه بعض الدراسات النفسية من مطبيات أنتجها الاستخدام المفرط للفارسبوك وغيره من شبكات التراصل الاجتماعي ، إلا أن مثل نتك التفاعلات الافتراضية ساعدت على توحيد الهم الإنساني ، والتعاطف مع القضايا السياسية والاجتماعية في مختلف المجتمعات والثقافات الإنسانية على تعددها، مما قد يساعد الشباب في حال الاستخدام المعتدل والهادف لمواقع التواصل الاجتماعي ، في التعرف على سمات إنسانية متعددة ومختلفة باختلاف المجتمعات ، بل قد يكون ساحة جيدة لعرض العديد من الأفكار المنتاقضة والمختلفة أحيانا مما قد يساعد على تعلم قبول الآخر والتفاعل الإيجابي معه .

قمع تزايد مستخدمي شبكة المعلومات بشكل يقرض نفسه على الضروريات الحياتية المختلفة ، خاصة في مجتمعات العربية ، أصبح من البديهي اللجوء لمثل هذه الثبكات الاجتماحية التي قد تساعد على تطور البناء اللقافي والنفسي للثباب ، ثما يوفره من إطلاع مباشر وبدون قبود على عبوب المجتمع ومحاولات التغيير ، بالمشاركة القعالة .

وقدأشت دراسة بريطانية حديثة أن انقطاع الإنسان عن استخدام الانترنت وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل أقيس بوك و "تويتر" أو الولوج إلى الإيميل الخاص به وقراءة الرسائل النصبية يجعله في وحدة وعزشة مما يعرضه للإصابة بالاكتتاب والضيق .

وخضع لتنك الدراسة بحسب وكالة الشرق الأوسط للأنباء "أمش.أ" ألف شخص مدن بمنخدمون الانترنت بشكل يومي ، وتم منعهم من تصفح شبكة الإنترنت أو الدخول على أي موقع من المواقع الاجتماعية لمدة 24 ساعة.

أوضحت نثائج الدراسة أن 53% من الأشخاص الذين لم يستطيعوا الدخول لشبكة الإنترنت شعروا بالضيق والاكتئاب، بينما شعر 40% أخرون بالعزلة والوحدة حين وجدوا الانترنت معطلاً .

الباحث "بول هادمون" قال : "إن وسائل التكنوثوجيا الرقمية والانترنت أثرت بشكل كبير في حياة البشر سواء في علاقتهم بالأصدقاء والأقارب وتوطيد طرق التواصل المختلفة بينهم "

#### إدمان اثفيس بوك ؟

إن الذحر الذي انتاب مستخدمي موقع القيس بوك بسبب إشاعة غلقه خلال الأيام المبابقة، تؤكد على عدم قدرة مستخدميه الاستفداء عنه، فحسب الإحصائيات، يحثل موقع القرس بوك، المركز الأول في شبكات التواصل

الاجتماعي، حيث يستخدمه ما يزيد عن 500 مليون زائر على مستوى العالم، ليعتبر أكثر المواقع استخدماً على شبكة المعلومات في البلاد العربية، وتتصدر مصر المركز الأول عربياً وإفريقيا في استخدامه، بعدد 5 مليون مستخدم ، مما يشير إلى حالة الانسحاب الاجتماعي في الدول العربية إلى العالم الافتراضي الذي أصبح أكثر تأثيراً في تشكيل الرعي النفسي الشباب العرب، خاصة إذا علمنا أن أغلية مستخدمي هذا الموقع تتراوح أعمارهم من 18 . 24 عاماً ، ويحتل الذكور النسبة الأعلى (حمس، لحصائبات موقع أليكسا)، أي أن هذه المرحلة العمرية يتشكل وعيها الآن عن طريق العالم الاقتراضي الوهمي،

فالفارسوك بخلق عالماً اجتماعياً وهمياً موازياً العالم المحتوقي، يعتقد مستخدميه في مصداقية العلاقات التي نتشأ من خلاله ، رغم سرعة تكوينها أو الشخلص منها ، مما يزيح عن كاهل الشباب أي مسؤولية اجتماعية أو نفسية تصحب تكوين العلاقات والصداقات في العالم الواقعي ، ويأتي هذا مضفاً مع عدم النخسج الالفعالي والعاطفي الشباب في هذه المرحلة العمرية، فنشوة تكوين العلاقات السريعة التي قد تتجاول القبود الأخلاقية أو الاجتماعية في المجتمعات العربية قد تؤدي إلى الرغبة في الاستمرارية والتعود على استخدام الفيس بوك، ينتج عنها حالة صنفها علماء النفس بأنها إدمان قد يحتاج إلى علاج لما فيه من فضولية للتعرف على الحياة الشخصية للآخرين، رغم ما قد يصبيه هذا من اضطرابات نفسية لا يعيها الشباب في هذه المرحلة.

تطلق كلمة إنمان على المواد التي يتعاطاها الشخص الإحداث حالة معينة تعتريه بكافة وظائفه فيشعر بالسعادة الوقتية أو الآنية واليوم أصبح هناك إنمان جديد ظهر على المجتمع وهو خول حيث أكل جميع الفتات العمرية من النوعين الذكور والإناث ألا هو الإنترنت ومواقع التواصل

الإجتماعية مثل الفيميوك والتويثر ويعض مواقع الألعاب التي تجنب كافة فثات المجتمع و فالتعبح الشغل الشاخل لهم حتى وصلوا إلى مرحلة الإدمان إلى درجة انهم أصدحوا مقبلين علية بشكل قهري وهذا ما جعل علماء النفس يضمونه ضمن فئة أو إصطلاح ( الإدمان) ، أو ما تم تسمينه (بالإعتماد النفسي) ويظل ما يموزه فقط عن إدمان المخدرات هو (الإعتماد الفسيولوجي) الذي رتوفر في إدمان المخدرات ولا يتوفر في غيره من الأمور التي أدخلت الأن في فئة الإدمان .

إدمان الفيدوك يعرف بالخثل الاجتماعي في المجتمع هذا ما نشر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه نشر أن المستخدم لأكثر من 20 ساحة أسبوعيا لهذه المواقع الاجتماعية يسمى مدمن الذا كنت عندما تستيقظ تذهب مباشرة وتراجع صفحتك الاجتماعية الشخصية و تراجعها أثناء العمل وتراجعها قبل النوم أي حوالي 10 مرات باليوم فأنت مدمن فيعبوك.

#### أسياب إدمان القيسيوك:

- الحصول على المعلومة الثقافية أو الإخبارية أو السياسية أو الصحية بطريقة مديعة وسهلة أبنما كنت بالمنزل أو العمل مما يؤدي إلى الشعور بالراحة .
- الهروب من الراقع الحفيقي إلى راقع بديل وأجمل افتراضي غي رواقعي
   بتيني فيه الشخص هوية مختلفة, ويحصل من خلالها على ما ينقصه في
   الواقع اليومي والحقيقي فالهروب من الأسرة و العمل وتجاهل الأسرة واللجوء
   إلى العالم الافتراضي هو إدمان .
  - الشعور بالمال والفراغ والوحدة والبطالة والعجز .
  - عدم الأمان وفقدان الأمل في المستقبل والقلق والإكتتاب والتواتر .

- التعرف على أصدقاء قدامي في المدرسة أو الجامعة مما ينعش الذاكرة الأيام جميلة فديمة و تحب استرجاعها .
- يمكنك المزاح مع الجنس الاخر وكتابة كاللم حب و غزل و معسول وجميل بدون أن يعرف هويتك الحقيقية وبدون مسائلة أو مراقبة.
- الشعور بالسعادة و التواصل ونشر صور عائلية ومشاركتها مع الأصدقاء
   مثل صور زواج أو أعياد ميلاد أوولادة طفل و قد يكونوا أصدقائك في بثلا
   أخرى فيشاهدون الصور بسرعة و يرسلون لك التهاني مباشرة.
- الشجوربالسعادة عالم الفيسبوك أكثر متعة تقضاء الوقت من العالم الواقعي حيث أن بعض الناس صدموا بأصدقائهم الحقوقين فيلجأرن لصداقات الفتراضية و يستطيعون من خلال تكوين شبكة صداقات واسعة أن يعبروا عن مشاعرهم لهم ورتكلموا عن مشاكلهم بحرية بدون كشف هويتهم الحقيقية مما يشعر الفود بالحرية و الأمان.

كما أن له أثار إيجابية ، له ايضا آثار سلبية فهو ملاح دو حدين فمن آثاره السلبية :

- ·· السهر والأرق وألام الرقبة والظهر والمتهاب العين.
- مشاكل زوجية وعدم الاهتمام بالأبناء ومشكلات في العمل الليجة التأخره
   في أعماله .
- إهمال مدمن النت الأهله وأقاربه مما يؤدي به نهاية المطاف إلى العزلة والإنطراء
- خليور قيم اجتماعية جديدة وغربية عن مجتمعنا في ضوء ما يتعرض له النشئ خلال تجواله في الإنترنت فيكون لها تأثير ضاغط بهدف إعادة تشكيله تبعاً لها بما يُعرف في مصطلح علم النفس بتأثير الجماعة

المرجعية (Reference group) مما قد يؤدي إلى محو آثار الجماعة الأولمية عليه .

### دراسة إدمان استخدام القيس بوك

" إن استخدام الفيس بوك يتزايد بطريقة سريعة ، نحن هذا بصند التعامل مع أحد جوانب إنمان الإنترنت المنطق بوسائل الانتسان الاجتماعية". قائت ذلك الدكتورةِ سيسيلي أندرسن ( Cecille Schou Andreassen) المتخصصية في علم النفس عن هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الغالم.

ويَرَأِس آندرمِن مشروع أبحاث " إهمان الفيس بوك " في جامعة بيرغَن، وقد تم مؤخرا نشر مقال عن نتائجه في مجلة ' التقارير النفسية" الشهيرة Psychological Reports .

إن الدكتورة لديها وجهات نظر واضحة عن تقامي الاعتمادية على الفيس بوك لدى بعض الناس و الماذا؟

وبتضيف أندرسن؛ إن الاعتمادية على الفيس بوك شعدت بشكل أكثر اعتماداً بين صغار المن عن غيرهم من المستخدمين الكبار. كما وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من القلق ويشعرون بالرهاب وعدم الأمن الاجتماعي هم الأكثر استخداماً للفيس بوك من أولئك الذين يتخفض لديهم معدل تلك الصفات. ربما لأن أولئك الذبن يعانون من القلق الاجتماعي يجدون أنه من الأسيل عليهم المتواصل عبر وسائل الاتصال الاجتماعية بعيداً عن طريق التواصل وجه لوجه."

وتستأنف قائلة؛ إن الداس الذين هم أكثر تنظيمنا وأعلى طموحاً هم الأقل عرضية لخطر إدمان الفيس بوك؛ لأنهم غالبا ما يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية كجزء مهم من العمل وثبكة الاتصال،

إن أبحاثنا أيضنًا تثنير إلى أن النساء هن أكثر عرضة الإدمان الفيس بوك، ويرجع ذلك ربما لطبيعة الفيس بوك الاجتماعية.

ووققا الأندرسن؛ يبين البحث أيضنا أن إنمان القوس بوك له حلاقة بمن يحب التبسط والمنعة مع غيره، وأولئك الذين سجلوا درجات شالية في المقياس الجديد، يحدث لديهم تأخر بعض الشيء في انتظام نوبات النوم واليقظة. هنتك سنة علامات لأخذ الحذر:

بما أن النوس بوك قد أصبح في كل مكان كالتلفزيون في حياتنا اليومية، فقد بات من الصحب لكثير من الناس معرفة ما إذا كانوا من المدمنين على وسائل الإعلام الاجتماعية أم لا.. إن دراسة أندرسن تبين أن أعراض إدمان الفيس بوك بثبه إلى حد كبير أعراض إدمان المخدرات والكحول، والمواد الكيميائية.

### The Bergen Pacebook عقباس بيرجن الإدمان القيس يوك Addiction Scale )

إن مقياس بيرجن الإدمان الفيس بوك ينبني على ستة معايير أساسية، حيث يتم تسجيل جميع الدرجات بناء على الميزان التالي:

- في حالات نادرة جدا.

نادراء

في بعض الأحيان.

- في كنثير من الأحيان.

- خالباً.

الأسئلة؛

- أنت تتفق كثيراً من الوقت في التفكير في الغيس بوك أو التخطيط
   الاستخدامه،
  - تشعر بالحاجة إلى أستخدام الفيس بوك أكثر وأكثر.
  - أنت ششقهم القبس بوك من أجل نسيان المشكلات الشخصية.
  - لقد حاولت مرارأ خفض أستخدامك للفيس بوبك ولكن دون جدوى.
- تشعر بعدم الارتياح أو الاضطراب إذا منحت من استخدام القيم بولك.
- أنت تستخدم القوس بوك بكثرة مما أثر تأثيرا سابيا على حمثك أو دراسائك.

إن دراسة أندرسن تظهر أن الإجابة بـ "غالبا" أو "كثيرا" على ما الا يق عن أربعة من البنود السنة توجى بأنك من العدمنين.

#### حول المقياس:

في زناير 2011م، شارك عدد 423 طالبا و 227 من النساء، و 196 من الرجال في اختبارات مقباس بيرجن للإدمان طي الفيس بوك، فعقباس بيرجن يمكن أن بيسر بحوث العلاج، والتقييم المعربري، ومن الممكن أبضاً استخدامه لتقدير انتشار إدمان الفيس بوك في عموم السكان في جميع أنحاء العالم.

تم تطوير مقواس إممان الفيس بوك (بيرن) في كلية علم النفس، جامعة بيرجن وذلك بالتعاون مع مؤسسة عبادات بيرجن، بالترويح، والماحثون النين مناركوا يعملون أيضا مع أجهزة قياس إدمانات أخرى، مثل مقياس بيرجن الحديث الذي أدخل قُدُم مؤخرا لقواس إدمان العمل .

#### هل تعانين إدمان الفيس بوك ؟

إذا أردت أن تعلم إذا كنت من ضمن هؤلاء الذين تم تصنيفهم على أنهم

مدمنون فيس بوك فتحقق من النقاط التالية وطابقها على نفسك وإليك الأعراض. بحسب مجلة الصف الدنيا":

- \* إذا كنت تحرب على الدخول على صافحتك في الغيس بوله مرة أو أكثر كل ساعة .
- إذا زادت مشاجراتك مع أهلك ، بسبب المقولة الشهررة "انت على طول حابس نفيك في خرقتك ومحدش بيشوفك".
- \* عندما لا تأخذ علاقتك العاطفية شكل جدي ورمسي إلا عندما تعلنها في الـ status لذاخذ على الله عندما تعلنها في الـ status
- \* عندما تلتقط صوراً خصيصاً لترفعها على البومات الصور الخاصة بك على منفحة النيس بوك .
- إذا حلمت أثناء نومك بأشفاص بتركوا لك تطبقات على صورك وموضوعاتك .
  - \* إذا كنت من الأشخاص القنبلة الذين يستخدمون facebook chat
- وأخيراً ، إذا احتميت أن هذا الموضوع لكي تصل الإجابة. تطمئن بها نفيك.

### نصائح للوقاية

إذا تبت أنك بالفعل مدمن للفيس بوك واتهمك الآخرين من أصدقاتك وأهلك بذلك ، وبتضيع مساعات العمل وأمور حياتك بسببه ، إليك سبل الوقاية في خطوات :

\* تقيد بوقت محدد التصفح الفيس بوك بما لا يزيد عن نصف ساعة يومياً، استعين بساعة منبه بصورة مؤقفة حتى يتم تتبيهك بمرور الرقت المحدد، وحتى تشعر بُقيمة الوقت .

- الجع نفسك بشكل يومي حول استخدامك للقيس بوك وقيم أداءك والقائدة الشي حصلت عليها.
- \* لا تجعل من اللهوس بوك الرميلة الرحيدة لمنء الفراغ واللهو، وطزيقة للهروب من الواقع وضغوط الحياة.
- حاول ممارسة الأنشطة والهوايات المحببة لجعل الحياة أكار اتوها.
   وتناغماً.
- \* الانخراط بالحياة الاجتماعية ويُجنب العزلة والوحدة، ولا يأس من تدريب الذات على مهارات الاسترخام البندي والذهني، وممارسة التأمل لراحة الجهاز العصيبي وتجديد الطاقة االذهنية والجمدية ..
- اكسر الروائين وتحرر من النمطية في الحياة بالقيام بأعمال جديدة وتغيير
   توقيت استخدام الإنترنت .
- \* كتابة بطاقات للنذكر تتضمن نصائح عن استخدام القيس بوك للوقاية من إنمانه والآثار الملبية للاستخدام المفرط له.
- \* النباع أسارب حياة صحي، بمواعيد نوم راستيقاظ منتظمة، ومواعيد التناول الوجيات دون (لغاء بعضها .

وفى النهاية ينصبح الخبراء كل من يقع فريسة الإدمان على الإنتريت بكافة أنواعه ، اللجوء إلى مساحدة الاختصاصين النفسيين، ولاسيما المدربين على علاج الإدمان للخروج من برائنه والتعافي منه بائباع برامج علاجية منوعة ومنع الانتكامية والتأهى ، واتباع بعض التعليمات :

- الإعتراف بإدمائك بعد كل جنسة أسأل نفسك ماذا حققت وماذا يمكنني تحقيقه عن طريق الفيسبوك؟.
- " تخصيص وقت في كل أسبوع مخصص للأصنفاء والعائلة فهم من

مسينا عدونك في التخلص من هذا الإدمان وتسمى في علم النفس (مجموعة الدعم).أي تعزيز الدعم.

- بناء المهارات الخاصة بك والتكوف معها من جديد حيث تساعدك على الصمود في وجه الضغوط والتوترات من الحياة اليرمية من دون اللجوء الى استخدام الإنترات القهري وذلك بالعثور على جماعات ذات الاهتمام المشترك مثل فريق رياضي ، تعلم الفنون المختلفة أو حضور المحاضرات الدينية ، قراءة الكتب المفيدة وحضور أمسيات شعرية ما يسمح لك بالتفاعل مع الأخرين - مارس التمارين الرياضية و الاسترخاء. تعلم لغة جديدة ، احفظ القرآن، تواصل مع العالم المفيقي .

- تقليص عدد ساعات الجاوس على الإلترنت تدريجيا حتى نصل للوقت المحدد والمناسب يوميا مع الاحتفاظ بمنجل بعدد الساعات التي قضيتها في الأوام السابقة على الإنترنت فهي متعطيك حافل بتقليص إستخدامك له
  - -أخذ فترات راحة متكررة.
  - تغییر روتیاك لكسر أنماط الاستخدام الخاص .
  - أبحث عن الأصنة! والمعارف الذين "لا يأبهوا كثيرا" بشبكة الإنترنت .

سوف نستغرق بعض الوقت ننقدر حقيقة أن كل الحياة ليست حتى الأن على الانتزيت ولكن سنصل في النهاية إلى النتائج المرضية وهي التخلص من إدمان الإنتزيت والقيمبوك.

وأخيرا إذا خططت نكل ما سبق ولم تلتزم بالجدول الزمني وإذا قررت أن استخدامك للقيسبوك هو منساع الرقت هناك اختياران إما إعلاق حسابك مؤقتاأو نهائيا انزك القيسبوك. وماذا عن النهام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتشجيع على إدمان المخدرات والكحول ؟

طلمن الاتوامات الموجهة لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متهم بالتشجيع على إدمان المخدرات والكحول .

أجرى باحثون أمريكيون دراسات حديثة على عينة من المراهقين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك .

وأثبتت الدراسات أن المستخدمين الشباب المشتركين بموقع الفيس بوك يشجعون بعضيهم البعض على تناول الكحول وإدمان المخدرات والتدهين من خلال صفحاتهم الخاصة.

وأن حوالي 70% من العراهقين يتصفحون العراقع الاجتماعية الشهيرة مثل موقع فيس بوك وماى سبيس ويتونير حوالي 5 مرات يوميا وهو ما يعادل التكذين ثلاث مرات وشرب الكحول مرتان يوميا.

وذكر الباحثون أن مستخدمي مواقع النواصل الاجتماعي كالفيس بوك ذلك من الشباب بنشرون بعض الصور ومقاطع الفيدين الخاصة بهم والتي شحتوى على مشاهد تخصيهم وهم بشريون الكحول ويدخنون بالإضافة إلى صور ثهم وهم وتناولون المخترات...

وأكد الباحثون أن تلك الصور تشجع المراهقين على تقايد أفرانهم من الشباب وحتى صغار الدين منهم الذين لم تتعدى أعمارهم 12 عاما وشددوا على أن إدارة تلك موقع فيس بوك رجب أن تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحماية المراهقين من ثلك الصور التي تضمر بسلامتهم وعقولهم ،

هل يسبب القيس بوك الاكتفاب ؟ والتوبّر والقتق؟

لم ينج موقع الفيس بوك من الاتهام الخاص بتسبيه في الإكتثاب والقلق والتوتر المستخدمية وخاصة المراهقين .

فقد حذر الأطباء مؤخراً من اكتناب فيس بوك وأضافوه إلى قائمة الأضران المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي ، و يشير هذا المصطلح إلى للحالة التي قد تؤثر على المراهقين المضطربين المهورسين بهذا الموقع.

المنتف الباحثون حول هذا الموضوع ، حيث يرى البعض أن هذه الخالة هي امتداد للاكتتاب الذي وصيب بعض الأطفال في ظروف أخرى، بينما أشار آخرون إلى أن هذه الحالة مميزة و مرتبطة باستعمال الموقع الإلكتروني،

تقول طبيبة الأطفال Gwenn O'Keeffe و هي مؤلفة إرشادات التواصل الاجتماعي للأكانيمية الأمريكية لطب الأطفال: "لفيس بوك سمات فريدة قد تجعل منه مجالاً اجتماعياً قاسياً لبعض الاطفال الذين يعانون من ضعف الثقة بالنفس:".

ويمكن أن يشعر بعض الأطفال بالسوء عندما يفروون أخبار أصدقائهم في الموقع ويشاهدون صررهم التي تظهر أنهم يستمتعون بأوقات رائعة ، فيشعرون بالنفص والكآبة إذا ثم يحظوا بقدر معاثل من المتعة،

أضافت O'Kceffe: 'من الممكن أن يكون الأمر أكثر إيلاماً من الجلوس وحيداً في مطعم المدرسة وغيرها من المواجهات التي يخوضها الطفل في حياته وتجعله يشعر بالإحباط، و ذلك الأن هذا الموقع يُقدم صورة غير واقعية، فلا يمنطيع الشخص مشاهدة تعايير الرجه وقراءة لمغة الجسد التي تصف حالة الإنسان بشكل أفضل.'.

وتحث إرشادات التواصل الاجتماعي أطباء الأطفال على تشجيع الأهل

على التحدث مع أبنائهم عن استخدامهم للإنترنت والحذر من أخطارها كاكتثاب فيس بوك و الترهيب عبر الإنترنت و الكتابات الإباحية.

تقول Abby Abolt وهي فئاة بعمر 16 سنة في العرجلة الثانوية، التي تستخدم فيس بوك بشكل متكرز بأن هذا الموقع لم يجعلها تشعر يوماً بالاكتثاب، لكنها تقهم تأثيره على بعض الأطفال، الحدث التأثير السبئ حقدما لا يملك الشخص الكثير من الأصدقاء في الحياة الواقعية ولا يقوم بالكثير من الأصدقاء في الحياة الواقعية ولا يقوم بالكثير من الشخص الكثير من المحقاة في الموقع وصورهم التي تظهرهم مداء ومسرورين مع أصدقائهم أ،

أضافت: "إن الأمر يبدر كمسابقة الحصول على لقب صاحب الشعبية الأكبر، ذلك الذي يحصل على أكبر عدد ممكن من طلبات الصداقة والصور. ا

ألما Gaby Navarro وهي فتاة بعمر 18 سنة فقد قالمت: من الشائع أن يقرم البعض بنشر رسائل مسببة للإحراج الأشخاص الا يُعجبوهم على حائط فيس بوك، هذا ما حدث مع بعض أصدقائها ولديها فكرة عن الاكتتاب الذي يُسببه هذا الأمر لدى بعض المراهقين ، ايجب على الآباء أن يعلموا هذه التصرفات ، و من الجود التوعية حول هذا الموضوع !.

كما تقير إرشادات التراميل الاجتماعي إلى أن الإحراج الذي يواجهه المرء عبر الإنترنت قد يُسبب تأثيرات نفيية اجتماعية عميقة قد تصل إلى حد الانتحار. جديرق بالذكر أن فتاة في الخامسة عشر من عُمرها كانت قد انتحرت بعد أن تعرضت للترهيب و الإحراج شخصهاً و على فيس بوك ..

وقد علقت O'keeffe؛ قيس بوك هو المكان الذي يقضي فيه المراهقون أوقائهما هذه الأيام، فهر بمثابة الزاوية التي يجتمعون عندها، "لا يجب التغاضي عن فوائد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيمن بوك لدى المراهقين، فهي وسيلة التواصل مع الأهل والأصدقاء وبتشارك الصور وتبادل الأفكار. "تكثير مما يجزي في الموقع هي أمور صحية جداً: (لا أنها يمكن أن تتجاوز الحدا.

قائت الدكتورة Megan Moreno الأخصائية في طب المراهقين في جامعة Wisconsin والتي قامت بدرامية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على طلاب المدارس أن استخدام فيس بوئه قد يُعزز الشعور الاجتماعي لدى الأشخاص المتأقلمين بشكل جيد، بينما يُظهر تأثيراً معاكساً لدى الأولاد الذين هُم عُرضةً للاكتتاب. لا يجب أن ينظر الآداء إلى هذا الموقع بأنه سيودي إلى إصابة أولادهم بالاكتتاب بطريقة أو بأخرى.

# دراسة القيس بوق يصيب الفتيات بالاكتناب أكثر من الذكور

وقد كشفت دراسات حديثة أن قضاء الفتيات المراهقات لساعات طويلة أمام الكوسيوين والفيس بوك يعرضهن للاصابة بالاكتتاب .

وأوضح الباحثون أبضا أن أعداد الاصدقاء الذين تحقظ بهن المراهقات على حسابيم الشخصى بعد مؤشرا هاما على مدى إصابتهن بالاكتتاب موضحين أن مخاطر الاكتتاب أعلى بين الفتيات منها بين الفكيان .

وأرجع الباحثون ذلك إلى أن قضاءالساعات الطويلة أمام القيس بوك يستهلك الكثير من طاقات ووقت الفتيات بصورة الإجدن معها وقتا اللتواصل الاجتماعي مع محيطهم الاجتماعي وتكوين صداقات حقيقية في الواقع .

### سيكولوجية الصداقة القيسبوكية

بيداً كل شيء بالتسجيل في الفيمبورك تعجيل أشبه إلى حد ما بعملية إدخال بيانات طفل حديث الولادة في السجلات المدنية ، غير أن مواطن

القيمبورك قديفضل أحياناً تسجيل بيانات وهمية لا تحيل إلى شخصه الواقعي، ومن هذا تبدأ أوني إشارات الإزدواجية، والقلق في الشخصية الجنيدة لهذا المواطن ؛ لأن الذي يفضل التسجيل ببيانات وهمية يعاني من مثلكية ما بالمصارورة , قاما أنه لايشعر بالأمان داخل المعالم الإفتراضي كَكُل؛ ويفضل الْبِقَاءَ مَنْخَفِياً خَلْفَ بِعِضَ الْمُعَلُّومَاتُ الْكَلَابِةِ, وقد يَنْتِهِي بِهِ المَطَافَ إِلَي تصنفيقها ﴿ أَوْ أَنَّهُ وَشَعَرُ ۚ بِالْتَقْصِ، ويحاولُ أَنْ يَمَلَّهُ بِإِدْعَاءَاتُ كَانْبُهُ بِخُصوصِ ا النعمر أوالمهنة. أومكان الإقامة ، أو حتى نوع الجنس يمكن القول إذن أن الإنسان لا يلجاً إلى المجتمعات الإفتراضية قصد الترفيه فقط . بن أن البعض يجِد قيها نوامٌ الآلامة ومعاناته في العالم الحقيقي . هي إنن عوالمُ كاملةٌ، أن بوتوريات لا مأسي فيها ولا أحزان . ما الذي يخطر ببالله ؟ بالاحظ المواطن القيسبوبكي الجديد بعد إضافة الأصدقاء أن هناك محتويات يتم تبادلها عن طريق " المشاركة" عبر الصفحات فالبعض يتشركلمات أو أشرطة فيديو ، والبعض الأخر بختار نشر الصور أو كل ما يمكن عرضه بيساعد الموقع منذ البداية على تسجيل الإعجاب بالصفحات المثيرة للإهتمام برعلي اقتراح صداقات جدودة، فضملاً عن إمكانية النشر، وأقصد بها تلك المبارة بداخل مربع الكتابة : " ما الذي يخطر ببالله ؟ " والتي نتبه المستخدم الأول مرة على أنه بإمكانه نشر أي شيء يخطر بباله. وهذه العبارة أبها تأثير سيكولوجي (نفسي) كبير على المستخدم في هذه المرحلة, مع الأخذ بعين الاعتبار تتك المشكلات التي ذكرناها سأبة! بالإضافة إلى عدم وجود أشخاص وثق بهم في الواقع اليخبرهم بما يشعر به. وما يطمح إليه, فإن الموقع قد أحسن استعمال هذه الررقة الرابحة ويسمولة يكسب الموقع ثقة المستخدم، من ثم يبدأ بتدوين " ما وخطر بناله ." يأتي دور الأصدقاء. والذين بملكون إمكانية التعليق عني

كَدَّيَاتُهُ رأو تَسجِيلُ الإعجابِ بها، مثلاً مع أول تسجيلُ "إعجاب" يحظي به المستخدم يتحرك شيء ما بدلخله بخبره بأنه هقق إنجازاً ما فتزداد ثقته بالموقع. ويأصدقاء الموقع، الذين قد يساعدونه بإضافات أو نصائح عبر التعليق ممع مرور النوقات بيدأ بمشاركتهم كل شيء، ولا يبقى هناك معنى لشيء يدعني " سر "الذي كان في السابق يخشى أن يطلع عليه الآخرون ، خوفاً من رفضهم الم، وعدم تجاويهم. أي صدمةٍ قد يسببونها له بالأمبالاتهم ورزاء كن مفكر عظيم .. حسابٌ فيسبوك ايتطور الأمر بالصديق الفيديركي المنقف ليصبح متمرساً طي الكتابة والنشر في " هائطه ", ويزداد الإحجاب والتعليقات بزيادة عدد الأصدقاء المهتمين روهنا بتشكل مجتمعه الخاص الذي قد يعلبه وقته كله. ويحرمه من كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي، لأنه ببساطة قد وجد!!كائنات المذالية التي نفهمه ونتق به وتعجب بما يكتبه، مع تطور ممنوي الكتابة يصبح كل مواطن فيسبوكي بمثابة مدير جريدة أو مجلة هي "حائطه ". أو حتى صفحته - إن كان بِملك واحدة - فيبدأ في صناعة أيديولوجها ( تيار فكرى ) خاص به، يبنيه بنقده لأقوال الآخرين و تركيبه لمواقفهم عن طريق التعليقات التي تقحول إلى تدوينات جديدة. ما يشكل بالنسبة له مرحلة وبحيي جنبن رعى بالعالم و بالذات .

من هنا يمكن القول إن الفيسيوك كمجتمع آلى ( سيبرنطيقي كما يعبر عنه في علم الإجتماع الآلي ) بدأ يبني شخصيات جديدة بداخل الشخصيات الراقعية ، ريساعد المستخدمين على نشر الأفكار بسهولة و التواصل مع الجميع ، مفكرين أو إعلاميين وكتاب وفنانين، عبر صفحاتهم الخاصة ، بداية المشاكل ، كأي شيء آخر، حينما يصبح الصديق الفيسبوكي متعلقا جدا بالفيسبوك، فإنه ينتقل مهاشرة إلى حالة الإدمان، بمعنى أن الدخول إلى هذا

العالم الإفتراضي بصبح بالنسبة له ضرورة ملحة في كل لحظة وخصوصاً أن الإنسان بطبعه يفكر في كل تحظة في شيء ما وتخطر بباله أشياء كثيرة. فيأتي تأثير تأث العبارة على علية الكتابة " ما الذي يخطر ببالك ؟ ". فيشعر المواطن الفيسيركي أنه من الضروري أن يقوم بمشاركة ما يفكر به مع الأخرين.

وقد قامت دراسات في عام النفس, كما أوضعنا مسبقاً , بدراسة النافير النفسي للزر " أعجبني " الذي نضغط عليه على الأقل مرة في اليوم , ويما أنه مبق وذكرنا الجانب الإيجابي منه فإنه الآن قد ينعكس على المستخدم سلباً لأنه لابد أن يققد الأصنقاء يوما الرغبة في تسجيل الإعجاب بما ينشره نظراً لضيق الوقت مثلاً أو لأن عدد الأحدقاء - الذي قد يصل في غالب الأحياة إلى الألف أو ما يزيد - كبير جدا ولا يسمح الوقت للأخرين بتسجيل الإعجاب أو النعليق على كل ما ينشر ، في تلك اللحظة يشعر الصديق الفيسبوكي أنه بدأ ينشر أشياء لا تكثير الإعجاب, وقد يفقد ضعيف الشخصية الفيسبوكي أنه بدأ ينشر أشياء لا تكثير الإعجاب, وقد يفقد ضعيف الشخصية النقة بنفسام ويضيع بين هويته الإقتراضية وهويته الواقعية , ثم يتحول ذلك العالم المثاني الذي كان يهرب إنهه من جنة إلى جحيو يريد الهروب منه بلا قائدة .

ويقدر ما هذاك من الكائنات الفيسبوكية التي تولد كل يوم بالآلاف ، هناك من الكائنات التي تعاني الإنمان بسبب هذه العوالم الإفتراضية عامة ،ما الحل ؟ يبدر أنه علينا البحث عن حلول لهذا الإنمان الجديد الذي أصبح يعاني منه أغلب مستخدمي الفرسيوك, فيرغم أن أهميقه تقوق الوصف, غير أنه " لا شيء بالمجان "، وينتهي الأمر بدفع ثمن الإستفادة منه بطرق مختلفة, حتى أن البعض يلجأ للحلاج النفسي بالمضرورة ليساعده على هجران العالم الإفتراضي،

و استرجاع شخصيته الواقعية ، لأنه تأكد أن شخصيته الوهمية لن تفيده أكثر مما ستضره من الواجب, قبل الوقوع في حالة الإدمان, تحديد وقت معين لدخول المعوالم الإفتراضية , وعدم اعتبارها ذلك البديل الكامل عن الواقع المؤلم, لأنها هي أيضاً مولمة لمن يشتد تعلقه بها , مثلاً حين ينقطع الكهرباء وهو عارق في بحورها , فيصاب بنكسةٍ و فقدان الرشبة في العودة إلى الواقع

### تحولات الصداقة وقسفتها عثى " الفيسبوك "

بضغطة زر يمثلك مستخدم شبكة فيسبوك الاجتماعية إمكان أن يقبل " صداقة ' أي شخص من مستخدمي الشبكة أياً كان مكانه ، وأيا كانت خلفياته الثقافية والاجتماعية ، ويضعة زر أخرى بمكن للفرد ذاته أن " يُنهي صداقة " أي شخص عبر الضغط على Untdend .

أصديقت خاصية اقك الصداقة اأو إلغائها لمستخدمي الفيسبوك العرب قبل فترة وجيزة وكانها سوجودة منذ فترو كبيرة في الغرب ومعنى الإلغاء أن هذا الشخص يضبع حداً لعكفاته الإفتراضية بأشخاص بسبب تباين الآراء والاختلاف حول قضاوا برى القرد أنه أيس مستعدا حتى أن رصادق شخصاً لا يتوافق مع رؤيته في هذا الموضوع أو ذاك .

لماذا يحدث اختيال تلصداقة ؟ هل يكون الشخص قادراً على حذف صديق من قائمة أسدقاته بضغة زر لأن ذلك الصديق في النهاية مجرد صديق إفتراضي ؟ .

يوضح إبراهيم قرغلي في مقاله الشهري في مجلة العربي الكويئية ، تحت باب " الثقافة الإلكترونية " عن موضوع " تحولات الصداقة وفلسفتها على " الفيمبوك " ، أن هذا يرجع لعدة دلالات ، تلخصنا في : الظاهرة في جانب منها تعبر عن عدم شيوع تقافة الحوار والاختلاف في الذهنية العربية بشكل عام .

هشاشة فكرة الصداقة نفسها التي تجفل المستخدم العربي يضم قوائم صداقته على الشبكة أعداداً من الأفراد لا يمكن الشخص أن يستوعبهم في الصداقة في الواقع ، إذ يتحاوز عددهم الآلاف ، وهو ما يعني ضمنياً استهتاراً بقيمة الصداقة كعلاقات مبنية على الثقة المتبادلة والمستولية .

وفقاً الدراسات سيكولوجية الأستاذ الأنكروبولوجي في جامعة أوكسفورد روبين دانبر " لا يمكن التحكم في إدارة مساقات تتجاوز 150 شخصاً ، فكيف يستوحب الآلاف ؟ ، ومن ناحبة أخرى أن ترضع في الحسبان أن الصداقات الإفتراضية كثيراً ما لا تراعي الاختلافات العمرية والبيئية أو المرجعيات الاقافية لكل من الصدوفين .

شخصية الغرد أو الصداقات الافتراضية على الفيس تختلف عن الشخصية في الواقع لأنها تتخلص من قيود الأخيرة ، وتمنح الشخص الحرية الكاملة في التصرف بالطريقة التي يتنني أن ركون عاربها في الواقع .

على الرغم من أن إدارة الفيس بوك كانت قد وضعت بعض المعابير التي يقيم بها المستخدمون لصنقاتهم على الشيكة كثل التأكد من أن الطالب للصداقة على معرفة مسبقة بالشخص الذي يطلب صداقته ، وغير ذلك من ببل الفئترة ، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن شبكة الفيس بوك رغم إكماناتها الهائلة في دعم الحوار العالمي والتواصل الإنساني عالمياً لمفضع أبضاً لمنطق السوق والربح .

## دراسة من علماء النفس تنوم موقع القيس بإدمان الصداقة

في دورية العلاج اليوم عدد نوفمبر 2008 المقالة تقرر و تقيد بأن بعض علماء النفس قد القوا اللوم على موقع التراصل الاجتماعي الفيسبوك لإدمان الصداقة وانعدام الأمن في تأجيج المستخدمين ، وفقا لمهذا ، ويقال أن خطر قد بواجه النساء خاصة بسبب اعتمادهن على قيمة الصداقة مع الأخرين بوينيع هذا الخطر من العلاقات مع الأخرين على القوسبوك ، وأضافوا أن الموقع غير مناسب للأشخاص الذين يتعاطون المنشطات و الكحول، المخدرات والإدمان ، ويمكن أن تزيد تواجد هذهالفنات مشاعر الرفض لطلب الصداقة ، هل الصداقات التي تُقام في القيسبوك أمنة أم غير آمنة ؟

أثبت بحث علمي قام به عدد من الباحثين والعلماء الأوروبيين أن الصداقة على الفيسورك والشبكات الاجتماعية غير آمدة على الإطلاق .

ققد قامت سارينا دانكو وهي باحثة رومانية بعمل حسابين مختلفين مرينين نظاهرت فيهما أنها في الد25 من عمرها وتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ثم تواصلت مع خيراء بنفس المجال، وإستمرت في التحدث إليهم ، وبعد أسبوعين تمكنت من التعرف على أدق تقاصيل حياتهم بل وتوصلت لكلمات السر للدخول على حساباتهم الخاصة .

وبالمثل قام عالم أوروبي بإضافة 100 شخص على حسابه بالفرسبوك واكتسب صداقتهم عبر المحادثات والتفاعل على الفرسبوك والماسنجر، ومع مرور الوقت تمكن العالم من استعداد الكثير من المعلومات الشخصية منهم مثل أسمائهم بالتفصيل وعناوين منازلهم ومحال إقامتهم وغيرها من التفاصيل الشخصية.

ومن هذا تكثف الدراسة أن أي شخص بتصادق مع أي شخص عريب على على الإنترنت ولمجرد أنهما لهما الهوايات تقدها ، قإن هذأ بشجعهما على تبادل التقاصيل الخاصة بحياتهما وأدق المطومات عنهما ، مما يجعل كل منهما عرضة لأي عملية قرصنة أو سرقة حساباته من البنوك ، وما يؤكد ذلك أن حذرت دراءة حديثة من أن تحديث الأخيار الشخصية بصورة مستمرة على مواقع الثواصل الاجتماعي، مثل قبس بوك أو تويتر، من شأته أن يجعلهم هدفا سهلا الحوص وغير ذلك .

حيث إن بإمكانهم ثتبع عنوان المستخدم عن طريق ما قام بنشره في خلال 60 دقيقة من الإرسال .

ونديت الدراسة إلى أن أُكثر ما يجذب انتباد اللصوص ، هي التحديثات المتعلقة بتخطيط الشخص المقيام بإجازة ، أو استعداده للسفر، أو إعلانه عن وصوله بالفعل إلى الجهة الذي يقصدها ، لأنها بمثابة إشارة لهم بأن الجو مهيأ المملية السطو.

فيمجرد تصفح سريع نبعض بياناته ، مثل لقب العائلة ، أو المدرسة الذي يردّدها أطفاله ، ومقاربتها بقاعدة المعلومات الأساسية الموجودة على شبكة الإثنرنت ، بصبح من السهل على اللصوص تحديد عنوان المستخدم ردقة . ويمثل الأطفال 51% من المصادر التي يتعرف اللصوص من خلالها على مخططات العائلة للسفر ، لأنهم أكثر من يقوم بتحديث حالاتهم على غلك المواقع بناء على الأنشطة التي يقومون بها .

كما أن معظم الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 10-15 سنة، بمثلكون الهوائف الذكية الذي شجعلهم على انصبال دائم بالشبكة، دون رقابة من الأهل . هذا بالإضافة إلى أن حوالي 44% منهم يضيفون إلى قوائم معارفهم على النفيس بوك وتويش، أشخاصنا الا يعرفونهم أصبلاء كما تقول الدراسة .

كما أن 37% منهم لا يستخدمون ضوابط الخصوصية، لحماية حساباتهم الخاصة على المواقع الاجتماعية .

وبتترقع الدراسة التي قام بها كل من مؤسسة Co-operative Travel بالتعارن مع Co-operative Insurance، أن يشهد موسم الإجازات القادم عدة عمليات منظو بسبب توفر خدمات الإنترنت اللاسلكية في جميع القنادق والمنتجعات.

# رفض الصداقة الافتراضية" على الهيس بوك" بترك جراحاً نفسية

قال مختصون إن هناك ظاهرة جديدة بدأت تسجل في علم النفس ، تتعلق باجرح المشاعر الافتراضية وذلك عندما يتعرض شخص ما للرفض على مواقع اجتماعية ، مثل الورتر "و فيسبوك، أو عندما بتجاهل البعض طلبه لبناء علاقات صداقة معهم ويتركونه دون رد لفترات طويلة .

ويجزم خبراه أن "ألم" التعرض للرفض "الإلكتروني" تعادل آلام الرفض على أرض الواقع ، إن لم تكن تقوقها ، وذلك باعتبار أن السجامعات والمواقع الإلكترونية باتت ظاهرة منتشرة إلى درجة تجعل الجميع يعتقدون بسهولة الإنضمام إليها ومصادقة مستخدميها، ما يجمل رفض طلباتهم بمثابة "صدمة" حقيقة .

وقال كيب ويليامز، أخصائي علم النفس الاجتماعي في جامعة ابوردو" إن الناس يعتبرون العلاقات التي نتم على شبكة الإنترنت اسطحية ولا تتمتع بالعمق ، ولكن مع تزايد الاعتماد على الوسائل التكنولوجية للتواصل ، بات من المهم لكل شخص جمع أكبر عدد ممكن من الأصدقاء على شبكة الإنترنت . من جهتها، لفنت جين توينغ ، وهي أخصائية اجتماعية من جامعة سان ديبجر، عملت أفترة طويلة على دراسة أثار العلاقات عبر الوسائط الإلكترونية على البشر، إن آلام الرقض الإلكترونية كبيرة لأنها تتم أحياناً بطريقة فظة ، في حين أن البشر اعتادوا التصرف بلياقة رتهذيب عند مقابلة الأخرين وجهاً لرجه .

وأضافت: "الأثار الأسوأ ارفض عروض الصداقة عبر الإنترنت ناجمة عن استخدام الناس في معظم الأحيان الأسماء وهمية أو صور غير حقيقية، ما يدفعهم تلتصرف بوقاحة مخالفة لطباعهم العادية".

ولقتت توينغ إلى أن الإحياط أو جرح المشاعر الناجم عن التعرض الرفض عبر الإنترنت لا يحدث نقط في حال كان الرفض إلماناً آخر، بل حتى إن كان جياز كمبيوتر يتولى مهام تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول منتيات أو مجتمعات إلكثرونية معيدة.

أما بولدرين واي ، الباحث في الطب العصبي ، فقد كشف أن لرفض الصداقة الإفتراضية آثار على الجسد أوضاً، إذ تتسبب بألام مماثلة لما بمكن أن يشعر به المره لدى مواجهة مواقف محرجة على أرض الواقع.

ويشرح قائلاً": قبل سنوات، كنت الأوكد أن العلاقات الواقعية نترك آثاراً لكبر من تلك الذي تحصل عبر الإنترات ، لكن الإحصائيات المبثرة للاهتمام الذي وصلتنا في المنتوات الأخيرة بدأت تُظهر بأن الانعكاسات متماثلة ". وماذا عن علاقات الحب التي تنشأ في بيئة القيس بوله" الإفتراضية ؟

هل من الممكن أن يبدأ حب من خلف شاشات الكمبيونز ؟ ولو بدأ ... هل يكتب له النجاح .. وهل يثقبله المجتمع ؟ أسئلة كثيرة أجابت عنها ابمان هند الرحمن في التحقيق الذي أجرته مع طلبة وطالبات الجامعات . حيث قال البعض : أن المشاركة على الفيم بوك نقف على حد معين، مئاقشات مع الأصدقاء والمعارف وأحيانا الأقاريب فقط، حتى عندما أسجل رأيي أو تعليقي على صفحة عامة، لا أدخل في نقاش داخلي وأنصلي ما أفعله مو أنى أسجل «لايك» على رأى أعجبني،

أما عن تطور علاقات القيس إلى علاقات عاطفية بقولوا: لا نؤمن بذلك ، فأنا لا أتخيل شريكة حياتي وقد بدأ تعارفنا من وراء شاشة الكمبيونر، ولا أعنقد في نجاح هذه العلاقة من الأساس.

بيدما يقول البعض : وما المشكلة ؟ إذا تعارفنا كأصدقاء على الإنترنت ثم تحول إلى إعجاب، فما المشكلة في ذلك ؟ فلو هناك توافق وأحسست بأننا متقاربان، سأكمل في هذه العلاقة، السهم هي الشخصية التي أحبها، وكم من علاقات بدأت على أرض الواقع وفشلت ، وحتى إن فشلت هذه العلاقة، فأى علاقة تحتمل النجاح أو النشل .

واختلف البعض مع هذا الرأى ، ورفضوا بشدة أن يبدأ التعارف عن ملريق الشات ، بقولهم : إنها حياتنا المستقبلية ، كيف نثق بشخص أو إنسانة لا أعرفه ، أو لا أعرفها وما يدرنا إن كان أو كانت تكنب على!!

في حين أكد البعض أن الحديد قدر! لا تعرف مكانه ولا زمانه ولا وببيئته، لا نرى مشكلة من أن تتحرل الصداقة على القيس (لى حب! طالما أنه حب على أساس ، ولا يكون فيه تملية وتكون بنية شريفة .

رِإِذَا كَانَتَ هَذَه هِي آراءِ الشَّبَابِ فَكَيْفَ ثَرَى الأَجْيَالُ الأَكْثَرُ خَبَرَةِ وَفَهِمَا لِلْمَاتُ الْحَبِ عَلَى القَيْسِ بَوْكَ ؟! للْحَبَاةُ عَلَاقَاتُ الْحَبِ عَلَى القَيْسِ بَوْكَ ؟!

حذر البعض من الوقوع في خطأ العلاقات العاطفية عن طريق الفيس بوك والإنترنت عامة ، بسبب أن غالبية هذه العلاقات تكون غير جادة وتكون فقط لمجرد التسلية والعبث بالأخرين. و أن نسبة نجاح هذه العلاقات ضائيلة جداً لأن الأهم منها هو العيث بجانب أنه يصعب التحقق من صبحة كلام أي طرف، هل ما يقوله عن نفسه سليم.

لذلك تنصبح بالاستشهاد بآراء الأخرين الذين مروا بتجارب مشابية ، ومن هم أكبر سنا منا ، رهذا ليس عيا وخاصة الفتيات اللاتي لم يسبق لمهن أي تجارب ، فرأى الخبراء مهم جدا حتى نقادى الوقوع في أخطاء نحن في غني عليها.

وكان لمعلماء النفس رأي هو أن مشكلة الشعوب التي تراقع فيها نماية الأمرة هي عدم الاستخدام الأمثل لأي مستجدات تظهره فالموقع الاجتماعي الشهير «الفيس بوك» نال شهرة واسعة جدا وخاصلة بعد استخدام الشباب له في ثورة بنازر والدور الذي ذام به هذا الموقع ، لذلك بعد الثورة بدأنا نجد أفراداً عن مختلف النتائت لم يكونوا على علم به ولكن لشهرته الواسعة بدأوا في المستخدامة.

وأن أكثر المستخدمين للغيس بولك وكون هدفهم البحث عن الهوية والذات والوجود ، أغلبهم ويكونون فاقدين الحب ويرود أن يحقق حاجة اجتماعية وظروفه غير مهيئة للتعرف على أشخاص فيجد في الغيس بوك وسيلة الإقامة علاقات مع أشخاص أخرين ثم يتطور الأمر إلى «كلام حلو» فبيداً من هنا الشعرف على البعض .

ويوضحوا أن الصورة التى تتشأ من أى علاقة على الفيس تكون صورتها غير واقعية وأحيانا كثيرة لا تقارب من الحقيقة لذلك لابد أن تنتقل أي علاقة من مرحلة الإنترنت إلى مرحلة الواقع ، حتى نقارب من الصورة أو نبتح. فريما يكون المسترى الاجتماعى غير منتامب أو التعليمى أو الانتصادى أو التعليمى أو الانتصادى أو التفكير، فاجتماعها لا نتحقق العلاقة وتنجح لأى سبب ، لذلك أنصبح ألا تقتصر هذه العلاقات مع مجرد النت بن يجب أن تتنقل إلى الواقع ويتخذ فيها الراغب قرارا حاسما أو كانت العلاقة جدية فعلا.

كما يقرر بعض أسائلة علم الإجتماع أنه أحينا ببدأ المناقشات على موقع الفيس بوك في موضوعات عامة ، ثم تتحول إلى علاقات عاطفية وهذا أمر محتمل الحدوث ولا يبدو غريبا ، لأن هذا الموضوع يتوقف على نوع المستخدمين لهذا الموقع ، فمثلا لو المستخدمين تبادلوا الحديث ورجدوا اهتمامات مشتركة بينهما وآرانهم متشابهة ومحقدين في نفس الأشياء فمن الطبيعي جدا أن يشعروا بميل عاطفي ، ومساندة مع أن هذا لا يحدث إلا في حالات معينة يكون الطرفان عندهما استعداد عاطفي نتلك .

وحن تقبل المجتمع لهذا النوع من العلاقات يجب أن المجتمع ليس عنده خيارات فعلية أن يقبل ذلك ، وعليه أن يتكيف مع هذا الأمر ، سيتقبله بعد ذلك ، وعليه أن يتكيف مع هذا الأمر ، سيتقبله بعد ذلك ، ويدرس في علم الاجتماع الأن فرع جديد اسمه «علم الاجتماع الآلي» وهو يتعرض للعلاقات الاجتماعية التي تنشأ وتقوم على مثل هذا النوع من العلاقات على الإنترنت .

وعن كيفية التعامل مع هذه المواقع وخاصة التشارها بين فئات كثيرة من المجتمع المختلفة في تعليمها وثقافتها وآرائها تقول د. هدى أن الغرض من استخدام هذه المواقع بحدد إلى مدى بعيد تطور العلاقة وأيضا تربية الشخص هل التربية محافظة ، متحررة وحسب نوع المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد.

لذاك عند التعامل مع الإنترنت يحمل الشخص عادات رقيم مجتمعه وكذلك تربيثه فيستخدم ألفاظ ويتعامل ويتناقش يما ينم عن مجتمعه.

وعن التنبؤ بنجاح أو فشل مثل هذا النوع من العلاقات يؤكدون ولماذا لا تتجح ؟ هذه العلاقات تحتمل النجاح والفشل ولكن وتوقف هذا على الصدق وكيفية تقديم الشخصية لنفيها ؟ قدم معلومات تعكس عكس الحقيقة عنه . لذلك الوضوح والصدق هو الذي يحدد الاستمرار في هذه العلاقات.

ولكن لو كلب الشخص أو بالغ في صفاته فعندما تخرج هذه العلاقة من الفوس إلى النور ستنكثف الشخصية وتفل احتمالات نجاحها

رفي هذا الإطار أكنت دراسة تناولت ظاهرة مواقع التعارف وتأثيراتها الاجتماعية ، أنّ موقع "فيسبوك" الشهير والذي يضم مذات ملايين المشتركين بالت أيؤثر في كيفية تعرف الشبان على الفتيات ، كما تجللت بسببه أساليب التعبير. عن الحب وإعلان الوقوع في الغرام ،

ونقلت شبكة CNN الإخبارية عن آن شوكات، مديرة تحرير مجلة Seventeen التي نشرت الدراسة قولها إن فقة المراهقين لندها ميل كبير إلى التواصل الاجتماعي ، مضيفة أنه يندي أن موقع الفيسيوك يلحب دوراً كبيراً في الوقت الحالي بصياغة علاقات الحب .

وشملت الدراسة عشرة آلاف مراهق تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاماً، وذلك لمحاولة التعرف على الوسائل الجديدة لبناء العلاقات بين الشياب ، واتعتبح لها أن 79 % من الذين شملهم المسح يبعثون بطلبات صداقة للذين يتعرفون عليهم بعد أسبوع واحد فقط.! .

وأشارت الدراسة إلى أنه بمجرد قبول الطرف الآخر للعرض، يقوم 60 % ممن شمطهم المسح باستخدام بعض الخدمات المرتبطة بالموقع، مثل الختبار

اللحاب "لمعرفة فرص نشوء علاقة غرامية بينهم ربين الأصدقاء الجند.. وذلك المرة وإحدة على الأقل يومياً .

وبخلاف ما حذرت منه تقارير سابقة حول التأثيرات السابية لمواقع التعارف على العلاقات الحقيقة بين البشر، قال معظم من تحدث الدراسة، إن الدردشة عبر القيسبوك ساعدتهم على تمتين وتقرية العلاقات مع الأصدقاء .

أما بخصوص الانفصال ، فلفتت الدراسة إلى أن 10% من العلاقات الغرامية انتهت برسالة وجهها طرف لأخر على الفيمبوك ، في حين عرف 10 % أنّ علاقتهم بالطرف الثاني انتهت عندما قام من كانوا وربطون معهم بعلاقات غرامية بتغيير وضعهم الاجتماعي إلى اعازيها أو Single وقام 73 % من الذين شملهم المسح بإبقاء عشاقهم السابقين على قوائم الأصدقاء ، كما أظهرت الدراسة أن 43 % من الفتيات يملن إلى تحديد المرف الذي قد يخرجن معه في مواحيد غرامية بناء على شكل صفحته على موقع الفيسبوك ، في حين أن هذه اللسبة لا تتجاوز معدل 33 % لدى الشباب.

دراسة تجاوزي الصدمة بإزالة الحبيب من الغيسبوك

أشارت دراسة في الولايات المتحدة ، إلى أنه من الأفضل إزالة الحبيد، السابق عن لاتحة الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي افيس بوكا الأن إيقاءه مددفع الطرف الآخر إلى الدخول بشكل مستعر إلى صفحته ما يؤخر قدرته على تجاوز العلاقة ويسبب له مشاكل عاطفية ونفسية .

وذكر موقع اهيلت دولي ينبوزا، الأميركي ، أن الباحثة تارا مارشال ، من قسم طنب النفس في جامعة ابرونيل العلم الاجتماع في أركسيريدج في إنجلترا ، أجربت دراسة وجدت فيها أن الأشخاص الذين يستخدمون اليس بوك المراقبة الحبيب السابق ، أي الأشخاص الذين ينظرون أكثر من غيرهم إلى صفحة

"قيس بوك" الخاصة بالحبيب السابق ولاتحة أصدقائه ، قالوا إنهم وتأخرون في التعافي من الانقصال مقارنة بالأشخاص الذين يقومون بهذه المراقبة بشكل أقل.

وقالت إن الأشخاص الذين لطاءوا باستمرار على صفحة العبيب تحدثوا عن المعاناة أكبر بسبب الانفصال ومشاعر سلبية شجاء المبيب المعابق مش الغيرة والعدائية والمزيد من الرغبة الجنسية والطوق إلى الحبيب العدابق

ولقت إلى أن دراسات سابقة أفادت أن نحو ثلث مستخدمي العرقع الذين يبلغ عددهم أكثر من 900 مليون، يستخدمونه لمراقبة نشاطات حبيب سابق. وشملت الدراسة 450 مستخدماً للموقع، معظمهم من النساء و 87% منهم من الأميركيين ، وعلى الرغم من أن نصف المشاركين كانوا غزاياً، [لا أن جميعهم خاص تجربة الانفصال عن حبيب مرة واحدة على الأقل .

وقالت مارشال اكلما زاد التجمس على قيس بوكا، كلما زاد ألم القلب". غير أن بعض الباحثين ، بينهم بيئي فينكل ، من جامعة الورثوبسترن" رأى أن اقيس بوكا هو مجرد وسيلة بستخدمها العشاق المتألمون أصلاً من الانفصال، وليس هو الدافع لهم لتعقّب الحبيب .

# ما تأثير القيس بوك في العلاقة بين الأزواج ؟

أَنْبِنَتُ دَرَامِهُ أَنَ مَوقَعَ الْفَهِمِبُوكَ مَسُولِ مِن ثَلَثُ حَالَاتَ الْطَلَاقَ فَي بَرِيطَانِيا لَعَام بريطانيا . تضمنت أسباب الانفصال في ثلث دعاوي الطلاق في بريطانيا لعام 2011 مقولات واعلادات احد الزرجين على صفحته في موقع "الفهموك" التواصل الاجتماعي . نقل ذلك موقع "PCR" المعني بتكنولرجيا المعلومات والكمبيونر عن موقع "Pivorce-Online" الخاص بتقديم المساعدة في حالات الطلاق . وتوسل الخصائيون إلى هذه النتائج بناء على تقصى 5 آلاف عريضة طلاق .

وقد "أنهم" موقع "الفيسيوك" بالوقوف وزاء الكثير من حالات الانفصال في بريطانيا ، طي أساس ثلاثة أسباب رئيسية ، هي :

أولا : بحث أحد الزوجين "ربعائل غير لائقة لممثلي الجنس الآخر، اي المداعبة عبر الانثرنت.

تاليا : أفادات الاصدقاء في "الفيسبوك" حول سلوك الزوج (أو الزوجة) واعتباره متخصا اغير لائق" أو حتى احقيرا".

وأخير؛ ، تبادل الزوجين مالحظات وقحة عن بعضهما البعض عبر صفحتيهما في موقع التراصل الاجتماعي .

وسيق أن أجريت دراسة مماثلة قبل منتين ، بيد أن موقع "الفيسبوك" لم يتسبب في الطلاق أنذاك إلا في كل واحدة من خمس حالات انفصال.

والعلفت أن موقعا آخر للتواصل الاجتماعي هو "تويتر" أصبح "بريدًا" من تهم التسبب في الطلاق ، إذ أنه يقف وراء 0.4% فقط من حالات الانفصال . وما تأثير الفيس بوك على مدمنيه في التحصيل الدراسي

تسبب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في إصابة كثير من مستخدموه إلى الإدمان ، وكشفت دراسة عن إصابة 37% من ساء العالم 19% من الرجال وذلك بحسب تقدير فلإحصائيات العالمية .

واحتلت مصر المرتبة الأولى على معشوي الدول العربية في عدد مستخدمي أو مشتركي القيس بوك بما يقدر بخمسة ملايين ، فلا شك أن كثيرون منا مرضى بهذا الإدمان .

وبالطبع فالإدمان يؤدي إلى تداعيات أخرى ، حيث نشرت مؤخرا صحيفة "تايمز أوف لثدن" البريطانية دراسة حديثة أظهرت العلاقة بين تصفح القيس يولك لساحات طويلة وتحصيل الطلبة في المدارس والجامعات ، وبيئت تتلك النزامية أن العلامات التي يحصل عليها طلاب الجامعات المدمنين على الصفح مرقع الد "قيمبوك" أدنى بكثير من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الذين لا يستخدمون هذا الموقع .

وذكر الباحث أرين كاريتمكي من القسم الثقافي في جامعة أرهابو للسحيقة "كايمل أرف للان" إن الدراسة الذي أجرتها الجامعة أخيراً وشملت 219 طائباً جامعياً أظهرت أنه كلما تصفح الطالب الجامعي هذا الموقع كلما تدنت علاماته في الامتحانات.

وأضاف الظهرت دراستنا أن الاشخاص الذين بقضون وقتاً أطول على الإنترنت بخصصون وقتاً أقصر للدراسة"، لاقتاً إلى اأن لكل جيل أشياه شجذيه"، ومشيراً إلى أن هذا الموقع يتيع للمستخدم الدريشة" رجل الفوازير وإبداء أرأيه في الكثير من الامور والبحث عن أصدقاء جند أو قدامي. وقال كارينسكي إن 79% من الطلاب الجامعيين الذين شملتهم الدراسة اعترفوا بأن إنمانهم على موقع الفيسبوك أثر سلبياً على تحصيلهم الدراسي.

كما أكنت دراسة أمريكيه حديثة أن الدرجات التي يحصل عليها طالب الجامعات المعملين شبكة الانترنت وتصنع موقع الماقيس بوك "أكبر الشبكات الاجتماعية على الإنترنت أدنى بكثير من اللك التي يحصل عليها نظراؤهم الذين لا يستخدمون هذا الموقع.

وذكر الباحث الرين كارينسكي من جامعة أوهابو الأمريكية في تصريحات صحفية نشرت بشبكة الإنتربت الدولية للمطومات إن الدراسة التي أجرتها الجامعة الخيراً وشملت 219 طالباً جامعياً أظهرت أنه كلما تصفح الطالب الجامعي هذا الموقع كلما تدنت درجانه في الامتحانات .

وأضعاف أن الدراسة أظهرت أن الأشخاص الذين يقضون وقتاً أطول على الإنترنتُ يخصصون وقتاً أطول على الإنترنتُ يخصصون وقتاً أقصر الدراسة مشيرا إلى أن لكل جيل أشهاء تجذبه! و أن هذا الموقع يترح المستخدم "الدردشة" وحل الفوازير وإبداء رأياً في الكثير من الامور والبحث عن أصدقاء جدد أو قدامي .

وقال كاريديكي إن 9/36 من الطلاب الجامعيين الذين شملتهم الدراسة احترفوا بأن إدمانهم حلى موقع الذيس بوك أثر سلبياً على تحصيلهم الدراسي .

ويشار التي أن عدد المشتركين في شبكة اقرس بوك" قد وصل إلى 200 ملبون شخص بعد خمس سنوات فقط من تأميسها .

وأرجعت الشيكة في بيان رسمي أن الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين ترجع إلى توفر الموقع في عدد من اللغات التي لم تكن متاجة من قبل، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70% من المستخدمين الجدود ينتمون لدول غير الولايات المتحدة.

# ما دور الأيام والأمهات في اشتراك أبنائهم في الفيس يوك ؟

كشفت دراسة اجتماعية حديثة نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن 50% من الآباء والأسهات عبروا عن قلقهم من الجانب المالي لأولادهم، في حين أشار 43% منهم إلى أن أخطر ما يقلقهم على أبذائهم هو تأثير المواقع الاجتماعية وخاصة "الفيس بوك,"

وأعرب 28% سن الآباء عن قاقهم من سلوك أبنائهم الغذائي غير السليم ، في النوقت الذي أكد 21% قلقهم من نقص ممارسة أبنائهم للرياضة ، وإنشغالهم بمواقع النواصل الاجتماعي .

وقد ربطت الدراسة بين قضاء الأبناء فترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة معاناتهم من السمنة وتشوهات القوام ، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحميات الغذائية الصارمة ، ويؤثر على ثقتهم بأنفسهم، وتقويمهم لدواتهم .

وتوصلت الدراسة إلى أن انشغال الآباع بالعمل ساعات طويلة بعد أحد أمعاب هذه المشاكل الصحبة والعلوكية التي تصيب أبناءهم و إذ إن ذلك ينفعهم للاتتجاد إلى هذه المواقع الاجتماعية ، وهو ما يكسبهم عادات سيئة .

دراسة استرالية الشركة (آي في جي) لأمان الإنترنت (2008): اصور طفئك على (فيس بوك) تعرضه للخطراء أكداك هذه الدراسة إن (844) من الأطفال الكنديين ينشرون صورهم الشخصية على صفحات المواقع الإجتماعية، مثل (فيس بوك)، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لجرائم انتهاك الخصوصية والاعتداءات الجنمية، روفقاً للدراسة التي أعدتها شركة (آي في جي) لأمان الإنترنت؛ فإن (61%) من الأطفال في (10) دول غربية لنبهم (تولجد رقمي)، وهي السبة التي ترتفع إلى (92%) في الولايات المتحدة، تلبها هوئندا (91%)، شم أستراليا وكندا (84%)، ربعهم كان (متواجداً رقمياً) حتى قبل أن يتواجدوا في صور القحص بالموجات فوق الصوئية .

وتعليقاً على نثائج الدراسة ، قال (بيتر كامبرون) ، المدير العام لشركة (أي في جي): ازنها فكرة مثيرة للهلع، فغالبية الأطفال في عالم اليوم يصبح لديهم (تواجد رقمي) بمجرد بلوغهم عامون ، وهو التواجد الذي ريما يتوقف

عليه شكل حياتهم بأكملها فيما بعد ، ما يعزل الحاجة إلى صعرفة إعدادات الخصوصية التي يتبعونها على صفحاتهم الشخصية ، وإلا مشجد الجميع بإمكانه الوصول إلى صور طفائك يدلاً من اقتصار ذلك على الأهل والأصنفاء الجميع ما نقاته صحيفة (مونترية جازيت) الكندية.

واصحت الشركة على لمان المتحدث باسمها (ليويد بوريت) الأباء بإنباع إعدادات خصوصية صارمة لحماية صورهم ضد أي استخدام غير مشروع ، قد يلازم الطفل طيئة حياته ، محذرة من أن الخطر الذي قد يتعرض له الطفل في العالم الرقسي يساوي في الخطورة ما يتعرض له في عالم الواقع ، وشملت الدراسة (2200) أما تستخدم شبكة الإنترنت والديها أطفال دون الثانية ، في بريطانيا وألمانيا وقرنسا وإيطانيا وإسبانيا وكندا وأمريكا واسترانيا وهولندا والواران، وجاءت الدراسة بعد يومين من كشف (فيس بوات) عن ملامح خصوصية جديدة تسمح المستخدمين بنكوين مجموعات تمكنهم من مشاركة الصور والرسائل حصريا مع أصدقائهم وأفراد عائلتهم ، ويأمل حملاق التواصل الإختماعي طرح ملامح خصوصية تتبح للمستخدمين التحكم في الوصول إلى المعلومات من مطارح غطوصات المعلومات من عطيعة تطويقات طرف ثالث،

ربعد عام من المراقبة أعلنت مفوضة الخصوصية في كندا، (جنيفر ستودارت)، في يوليو (2009) إن سياسة (فيس بوك) لا تتماثى مع قوانين الخصوصية الكندية. ثم أعلنت في وقت لاحق عن اتفاقية مع الشركة لمنع المستخدمين تحكماً أكثر في معلوماتهم الشخصية ، ومناطة الحد من وصول مطوري البرامج والمواقع الخارجيين , أعادت (ستودارت) التحقق من تحسينات الخصوصية الخاصة به (فيس بوك)، لكنها قائت: إن لديها مخاوف جديدة حول رز "أعجبتي"، وخاصية الدعوة ، اللذين تم تقديمهما بعد التحقيق الأولى.

## أشكال ا تتحرش الالكتروني عبر الفيس بوك

يعاني كثيرون من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية الموصولة بشبكة الإنترنت من تعرضهم لأشكال مختلفة من المضابقات، بدءاً من الإلحاح بالتعارف من أشخاص لا يعرفونهم، أو تعرضهم للملاحقة والتعتب من جانب آخرين ممن لديهم خلافات شخصية معهم، أو من خصومهم السياسيين، أو التعقب من الجهات الأماية، وقد يتعرض المرء للتحرين من أشخاص معروفين له أو من مجهولي الهوية، ونعرض في ما يأتي الحالة التي يكون فيها المتحرثون معروفين من ضحاباهم.

وكما أوضحنا سابقا يُعرف التحرّش الإلكتروني Cyberbullying أو التحرّش الإلكتروني Electronic harassment أو Electronic harassment بأنه استخدام الوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنث في إزهاج الآخرين أو إيذائهم. ويعرّف قانونياً بأنه استخدام وسائل تكتولوجيا المعلومات والانصالات من جاناب قرد أو مجموعة في إيذاء الآخرين في شكل متعمد.

ويتدمل أشكال هذا التحرّث ، ملاحقة الآخرين أو التنهير بهم ، كتوجيه الرسائل التي تحتري على مواد تعليب الإزعاج المطقي ، سواء كانت الميحاً الى الرغبة بالشعرف إلى المنطقي ، لأهداف جلسية ، أو كانت تحتري على عبارات أو شنائم ، أو نشر صور الشخص من دون علمه ، أو التهديد والابتزاز ، أو الملاحقة والنجسس ، أو الكبع بالتعليقات المسيئة ، أو التشهير بالشخص عبر وسائل إلكترونية مختلفة ، أو انتحال شخصيته بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدأت ظاهرة التحرش الإلكتروني منذ بداية الإنترنت ، باستخدام البريد الإلكتروني، حيث بدأ صخفته هذا البريد بثلقي رسائل تُعرف عادة بـspam، تدعوهم التي الصداقة والتعارف، أو تحتوي على مواد جنسية.

ومع انتشار الإنترنت أكثر، واكتشاف وسائل تواصل أكثر مرعة وانتشاراً، تحوّل التحرّش الإلكتروني من مجرّد رسائل بريدية، إلى وسائل مثل غرف الدريشة، ومنتبيات الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الدهايسيرك» و هتريتر»، والرسائل الغورية على اليوانف المحمولة مثل الدهايس آب»، ويرامج الاتصال المجاني، والصور الرمزية، والإعلانات عبر الإنترنت، وروابط التحويل التلقائي التي تعترض الشخص عند تصفّحه شبكة الإنترنت، والنوافذ المنبثقة Pop-ups التي تعتوي على إعلانات جنسية أو عبارات تحرّض على الكراهية.

كما تحوّل التحريّل الإلكتروني عبر القيس بوك من مجرّد التركيل على المواضيع المجتسبة ، وطائفية ، المواضيع المياسية ، وطائفية ، وتصفية حسابات شخصية .

# لماذا يحدث التحرّش الإلكتروثي عبر الفيس؟

لقد ساهم الانكتاح الهائل والمفاجئ على خصوصيات الأشخاص الأخريل ، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، والأجهزة الإلكترونية التي يتوافل الديها انصل مستعر بشبكة الإنترنت ، وسهولة الوصول إلى الأخرين في أي زمان ومكان ، من خلال وسائل التواصل الفوري ، في حدوث ما يُعرف بالصدمة الثقافية لدى مستخدمي هذه الشبكات ، وعدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين من خلال هذه الوبعائل في شكل صحى .

وتشير دراسات أجريت على أشخاص يستخدمون التحرش الإلكتروني كوسيئة الإرساج هسحاياهم ، إلى أنهم يعانون من تقدير ذات مندن ، وليست لمديهم قدرة على المواجهة وجها اوجه ، وأن الديهم مقداراً عن اضطراب الشخصية الدرجسية الذي يقال من قدرتهم على تقدير نثائج أفعالهم، فيرتكهون أفعالاً لا سقف لدرجة المسوء الذي قد تؤدي إليه، علالما أنها تخدم شهونهم للانتقام .

كما أنّ استخدامهم التحريق الإثكاروني بشعرهم بمزيد عن القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجمينهم ، وهوسهم المرضى بملاحقة ضحاباهم في كل زمان ومكان ، وهو ما يرفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاباهم على الشبكة العنكبرتية من خلال أجهزة الهوائف والأجهزة المحمولة الأخرى ، المرتبطة في شكل دائم بالإنترنت ؛ حيث تقوم استراتيجرتهم في إيذاء الآخرين ظي الإصرار والمطاردة ، وتتبع أصدقائهم ومن يتفاعلون معهم على شبكات التواصل الاجتماعي لهرقهوا إشاعاتهم عن ضحاياهم وتشويههم أمامهم .

وهم غير قادرين على إدارة مشاكلهم الشخصية في شكل صحيح ، والديهم ميل مرتفع الى القهل الخارج عن السيطرة ، والذي يؤدي إلى القهور في استخدام الوسائل الإلكترونية في شكل غير مدروس في تصفية الحسابات والإساءة الى الخصوم . كما أنّ لديهم اعتقاداً بأن الوسائل الإلكترونية أسرع في نشر الفضائح أو التشهير بالأخرين ، وهم كذلك عرضة للاكتئاب أكثر وأسرع من غيرهم، ويشعرون بأن الإساءة الإلكترونية أكثر أماناً لهم، حيث يعتقدون أن من غيرهم، ويشعرون بأن الإساءة الإلكترونية أكثر أماناً لهم، حيث يعتقدون أن من الصبعب الوصول إليهم أو تحديد هويتهم الحقيقية .

كما أنّ انتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور، والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتباء من جانب الآخرين ، والقراغ التفسي

والعاطفي الذي يدفع الأشخاص لقضاء ساعات طويلة على شبكة الإنترنت أو في استخدام الأجهزة الإلكترونية ، ونقاقم مشاكل الإدمان الإلكتروني، أدت إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الإنترنت ، وبالتالي زيادة إمكان تعرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الالكثرونية إلى هذا التحرش.

## التحرش الجنسي.. من الثمارع إلى "تقيم يوك

تطورت أشكال التحرش الجنسي بتطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، وصنارت الفتاة مطاردة في الشارع وعلى شبكات التواسل الاجتماعي والايمول والتليفون المحمول ، وتنزايد أشكال التحرش بوما بعد الآخر دون عقاب .

#### الصور وإنتطبقات

نقول "ن . حس": وضعت صورتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في المكان المخصص لذلك وثلقيت العديد من الإعجاب والتعليقات البعض منها مؤدب والثاني خلاف ذلك وفي يوم تلقيت رسالة من شخص لا اعرفه ، تتميز بأسلوب في غاية البشاعة لا اعرف كيف كتبها صاحبها وهل إلى هذا الحد من الاستهائة والاستباحة وصل شبابنا وصل الأمر المعاكسة صورة ويعتنون أن صاحبتها سوف تتجاوب معهم وتستجيب لرغباتهم المحرمة؟.

ولفتت إلى أن الحملات الميدانية على الشوارع والمقاهي والأماكن المزدحمة تعمى لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء طبها .

#### ممكن تتعرف

يهدأ ب الممكن نتعرف ال... تحرش الكثر وتى و قنيلة تهدد الحهاة الآسرية ملف كامل من تجارب واقعية

ا ممكن نتعرف الرسالة متكررة على صفحات الفيس بولك الخاصة بالفتايات و العيدات يرمشها كثير من الشباب و الرجال لهن و طبعاً تختف الإستجابات تجاه تك الرسائل و فق مفاهيم و أفكار كل مددة ، ريما بيدو الموضوع أنه موضوع بسيط و لا يتعدى كونه حربة شخصية للطرفين في إقامة تلك العلاقة الإلكترونية ، و لكن تظهر المشكلة عند اللاتي يرفضن التحاور مع بعض هزلاء من إرسال الاهانات لهن عبر الرسائل و قد زاد الأمر خطورة مؤخراً من إستخدام خاصية الاتصال عبر مامنجر الفيم برك و التجرؤ على الاتصال بأي مددة من خلال في أوقات متأخر من الليل للتعارف دون أي إكثراث بوجود الزوج أو الأهل و ما رمكن أن تمبيه تلك الأتصالات من كوارث أسرية قد تكون المرأة فيها مظارمة و لكنها توضع موضع الثلك لذي الزوج أو الأخ و أنه توجد معرفة مسبقه جعلته بتجرأ على هذا الفعل .

يبرر يعض الشباب هذا الفعل أنه مجرد تعارف محترم و صداقة ألها حدوها و لكن لكون الموضوع شائك فضلنا فتح الباب لعرض الأراء المختلفة عبر الفيس بوك و كذلك طرح التجارب الشخصية السيدات و التي تم جمعها بصعوبة نظرا الصاسية تلك القضوة و كذلك طرح وجهة النظر الدينية في هذا الموضوع .

أولاً : الأرام المختلفة عبر القبيميوك

و كأنت أغلبها من الرجال و كانت أغلبها بالرفض حتى من وافق كانت موافقتة محدودة و هي كما يلي :-

- تفتكري بالمنطق كدة أيه الحوار أو الموضوع الذي من الممكن أن يدور بين شاب وفئاة لا بربطهم أي عامل مشترك مثل العمل أو القرابة أو حتى المعرفة أو الميول المشتركة .
  - البنت المحترمة مينفعش تعمل شات مع أشخاص متعرفهمش
- احيانا عند مناقشة موضوع معين يكون هناك بعض الاشخاص البهم تعليقات مستفزة بنقلب التعليق ثمعني تاني. ففي حالة احترام الاصدقاء تبعضهم يمكن الحوار على الخاص.
- ما معنى كلمة غرباء من وجهة نظرك ، الاثم ما حاك في الصادر وكرهت أن يطلع عليه الناس .
  - والعام ماله يعنى ؟ ممكن الخاص للضرورة وفي حنوب.
    - أكبل أن جمعت تعارفهم منفعة للطرفين فقط .
- النت مش عشان النعارف مع الغرباء النت عشان معرفه الاخبار المهمه والاقارب مثل عشان الدردشه مع كل واحد
- لا يجوز على الاطلاق وهذا السؤال هل يقبل احد أن اختة أو زوجتة أو أبنئة تكلم رجل غريب على الثنات أعرف أن هذاك الكثيرين. من

الجنسين محترمين جدا جدا نكن الاقضال البعد عن هذا وان الجدوث يكون على العام وإمام كل الاصدفاء هذا راي الخاص .

- لا يصبح والأمر حماية ثها "حماية للبنك".
  - مسخرة وقلة تربية من الطرفين .
- توصيف الثعارف في البداية مهم جدا.. إذا كان صداقة أو لغرض الارتباط وعموما أصبح، الثات بين الطرفين في حاله الارتباط فترة خطويه وتقصير للوقت ...مع وضبع النبه الحسنه في البداية

لو تظرنا الموضوع من الناحره الدينية فالمؤكد هياخد رفض كبير . أنا حن نفسي في صديقة أكلمها يوما ع الشات أو الخاص من ثلاث سنوات تقريبا ، والحمد الكلا منا حدود الانتحدها أبدا ، وهيا تشهد بذلك من ناحيتي ، وأنا أشهد بأدبيا وأخلاكها وخلال هذه الفتره لم أرى منها خير كل اسلوب راقي واحترام وأنا أعاملها نامثل فأنا لي زوجة وأخت وأم أخاف عليهم ولا انسى أبدا قوله كما تدين تدان .

- بجد أبه يعني أما أي شاب بكام فتاة على الشات مش هياخد منها جته يعني وعادي ممكن يبقر أحسن من الاخوات أهم حاجة يكرن في احترام واحتراف في الحديث بس .
- اجمل شيء في الدنيا الصداقة بس الصداقة الجادة ومثل عيب ان الواحد يكلم بنت اوالبنت تكلم راجل العيب في الضمير والأخلاق ،

- لائلغرباء،
- فعلا النت لمعرفة الخدار المهمة الأن صبعب التكلمي مع حد متعرفهوش

# ثانياً : تُجارب السيدات و الفتايات

طبعاً كان من الصعب أن تبوح سيدة أو فناة عن تجربة مؤلمة لمن تعرفه خاصة إن كان الموضوع سينشر في مقال و كانت الوسيلة الوحيدة هي فتح حديث حابر في بعض وسائل المواصدات كالنقل البرى و مترو الأنفاق مع المجاورت و الاستماع لتجاربهن عن باب النصح منهن بعدم الرد على تلك الرسائل.

### انحالة الأوثى ( تحران الكثروني )

هى سيدة كبدو في الأربعينيات من العمر وصلتها نتك الرسالة على القيم من شاب لم نشاهد على صفحته الشخصية شئ خارج عن حدود الليافة و طلب التحدد: إليها فتحاورت محه ربما يحتاج للنصيحة لانه شاب صغير المن و يوم فيوم طلب منها رقم الهاتف فأعطته له و أتصل بها فسمعت منه ما لا ترضاه أي ميدة أو فتاة محترمة و أجرت له حظر و بعد فترة فوجئت بنفس الشخص بدأ التحاور مع أبنتها فعنف الإبنة و حذرتها من التحاور مع أبنتها

## المثلة الثالية ( تلاعب بمشاعر الفكابات )

هى فتاة في الصف الرابع بكلية التجارة فقدت والدها و هى في الصف الثالث و ساعت حالتها النفسية فتعرفت على شاب من خلال الغيس و أصبح هو بمثابة الحبيب و الصديق و الأخ فعوضها عن فقدان الأب و وعدها بالزواج و بعد فترة عرفت من أصدقائه أنه مرتبط بإبدة خالة و أنه سرتزوجها و لكن المن كانت الصدمة الوحيدة عند تلك الفتاة و لكن كانت الصدمة الثانية في رمالة وردت لها على الفيس من سيدة تطلب منها الابتعاد عن هذا الشاب الذي تحبه الفتاة ، فقد كانت مينة أرينية منزوجة تعرفت على هذا الشاب عبر الفيسبوك و بعد فترة من الشاك أصبح حوارهما من خلال الياهي مكالمات فيديو باستخدام الكاميرا ثم أثفقا على حضورها إلى مصر لقضاء فنزة إجازة معه في مصر و طبعاً زوجها لا بعلم شئ ، تقول الفتاة أنا على رشك الأمتحان و لا أعلم شئ عن المقررات الدرامية بسبب سؤ حالتلا النفسية .

## الحالة الثَّلْثُةُ ( تجسس )

هى سيدة تبدو عليها مظاهر الرقى فى السنين من العمر تقول أن هذه الواقعة حدثت ثيا قبل ثورة يناير عندما وجدت رسالة من فناة أجنبية ترسل لها الأرميل الخاص بها المتحارر معها على الياهو و استجابت لها السيدة حرث تقول أنا سيدة و هى فتاة صغيرة أجنبية و أنا اقضى حياتى خارج مصر مع أولادى و أجبد الإنجليزية فنم أقلق من تلك الصداقة .

فى البداية كان حوارها التعرف على أسمى و حيتى و لكن بعد ذلك بدأت تسأل عن الحياة فى مصر و الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية و أنا بدوري أسالها عن الحياة فى بلدها حتى وجدت يوماً بجرس الباب بدق وجدت شرطى بطلب منى التوجه معه ثمقر جهة أمنية و بقيت هناك منذ الصداح الباكر حتى المساء فى تحقيقات حيث كانت المفاجئة أن الإيميل خاص بأجهزة مخابرات أجلية التجسس على مصر و أكتفوا وقتها بتحذيرى بعدم تكرارها لان كل تحرياتهم و معلوماتهم أكدت أنى وقعت

في هذا الخطأ بحسن نوة و أنني شخصوة تتعقع بالأهترام و الانصباط ثم نصحتني بعدم التعاور مع اي شخص غريب حفاظا على مصر و أعدم معرفتنا بهوية هؤلاء .

### التحلة الرابعة ( الطلاق بسبب الإنترنت )

نيست حالة واحدة ولكنهن عبد من العبيدات أنتهت حيثهن بالملاق و تشتت الأبداء و أنهارت الأسرة بسبب صداقات الزوج على الانترنت سواء الفيسبوك أو الباهو و عندما تكتشف الزوجة الأمر بصر الزوج على أستعرار تلك الصداقات التي أدمنها على حساب الأسرة و عندما وصل الأمر إلى إصرار الزوجة على الطلاق طنق الزوجة و أنهى حياته الزوجية و لكنه لم يدهى صداقات الفيس و الباهو فدفع الأبناء ثمن تلك العلاقات الإلكترونية .

## الحالة الخامسة ( مرض الشك لدي الأزراج )

هي حالات كثيرة لم تقتهي الحالة البطلاق بين الزوجين و لكنها أنتهِت بحياة زوجية منهارة تفتقد إلى الثقة

تقول أحد الزوجات : لا أسعى لخراب البيت و لكن كل مرم يقسم زوجي بالإبتعاد عن الشات و يعود له حتى أصبحت لا اثق في اي رجل و حتى لو توقف لن أصدق لان كل الرجال خاتنين .

حالة أخرى تقول المهدة الطلاق سيدقع نمنه الابداء و لكن زوجي بدمن الشات و يقول كل ميدة تقبل التحاور مع غريب سيدة منحلة ووجدتهن يقبلن و جميعهن منحلات لذلك لم أعد أثق في أي إمرأة كلكن عينة واحدة خاننات و

تقول الزوجة أنا الأن أدفع شن انحلال الأخريات لمرض زوجي بالثنك في كل النماء .

#### الهيابش

- محمد مبد ربان : الإعلام الجليد ( القاهرة : عركز الأهرام للنشو والترجمة والتوزيع ، 2012 ) .
- . ﴿ لِيلَى أَحْمَدُ جَوَارَ : النَّفِسَ يُولُهُ وَالنَّبَابِ الْعَرِينَ ﴿ الْكَوَيْتَ : مَكْتِهَ الْفلاح للنشر والتوزيع ، 2012 ﴾ .
- ل الجمال مختار : حقيقة الفيس بوك .. عدر أم صلك ٢ ز القاهرة : دار جمال محدر للنشر ، 2008 ٪ .
- . ابن مزريدش : قصة فيس بركه " فورة وثروة " ، ترجمة وائل الهلاوي ( القاهرة : مكتب سطور للنشر ، 2010 ) .
  Paw Research perger.

. ب - محكن نشعرهم ۱۰ ... تحريش إلكام ويلين و الخلياة تبيدنا الحياة الأسويية إ

kentrachling.com/users/arreenwatan/tu/posts/629963

محمد ميلاد بن رحومة علم الاجتماع الآلي ، سلسلة كتب المعرفة (الكويت : المجلس الوطني ثلثقافة والقنون والآداب ، بلنيز 2008).

- PSYCHOLOGY AND THE MEDIA-DIVISION BOOK SERIES Editor-in-Chief Ficrence Kaslow, PhD
- Perspectives on Psychology and the Media (1972). Sam & Dianal Kirschner (Eds.)
- Psychology and the Media: A Second Look (1999). Lita Unzer Schwartz (Ed.)
- Books published by APA can be purchased from the AFA site. Royalties
  accuse to the Division Treasury, so we all benefit from your purchases.

#### Other References

- Chayko, M. (2008). Portable Communities: The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness. Albany: State University of New York.
- Cialdini, R. B. (2007). Influence: The Psychology of Persuasion (Revised ed.). New York: HarperCollins Publishers.
- DIII, K. (Ed.). (2013). Arguing for a Distinct Field of Media.
   Psychology. New York: Oxford University Press.
- Dunbar, R. (1998). Grooming, Gossip, and the Evolution of Language.
   Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
- Gackenbach, J. (2007). Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications (Second ed.). Burlington, MA: Academic Press.
- Gauntlet, D. (2005). Moving experiences: media effects and beyond (Second ed.). Eastleigh, UK: John Libbey Publishing

- Gee, J. P. (2007). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy (Revised & Updated) (2nd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Giles, D. C. (2003). Media Psychology. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- -The Psychology of Social Networking | Psychology Today www.psychologytoday.com/.../the-psychology-socia... 26 Jan 2010 — Although "social networking"
- The Psychology Behind Social Media.
- www.compukoi.com/.../the-psychology-behind-soci... 18 May 2010.
- Social Psychology of Social Media
   www.slideshare.net/.../social-psychology-of-social 26 Feb 2012
- Media Psychology Blog Pamela Rudedge Rutledge on the ... improenter.org/b.og 28 Aug 2012
- -7 Ways to Use Psychological Influence With Social Media Content ...
- www.sodaimediaexaminer.com/7-ways-to-use-psyc... 10 May 2010 --

Social media marketing with content created on the convergence of neuroscience, human psychology and group dynamics.

- -Badges in Social Media: A Social Psychological Perspective gamification-research.org/.../03-Antin-Churchill
- Australian Psychological Society: Social networking www.psychology.org.eu > ... > Psychology topics. How to create active online communities: \* Tips for positive online social networking. \* Social and psychological impact of social networking sites.

Psychologists Use Social Networking Behavior to Predict Personality www.technologyreview.com/.../psychologists-use-so...

25 Apr 2012 — The ability to automatically determine personality type could change the way social networks target services to users.

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking

www.liebertpub.com/.../cyberpsychology...socia'-neThe Psychology Of Social Networking [INFOGRAPHIC] - AllTwitter

www.mediabistro.com/.../psychology-social-networ... 30 Jul 2012 –

#### الهبدث الثالث التحرش الالكترولي عبر غرف الشات

## سيكويوجية غرف الدردشة

تمهيد ...

غرف الدردشة تملأ صفحات الإنترنث بكل ما فيها من غرف الدردشة الصوئية والكتابية والفيديو، تخبئ في ثناياها عوالم متشعبة من حيوات أناس عانوا من واقعهم، فلم يجدوا إلا هذا العالم الافتراضي ليشبعوا فيه بعضا مما لا يستطيعون قوله في عالمهم الحقيقي الوازع وضغرط وقيود اجتماعية وأخلاقية وبقسية عديدة.

وبزداد يرماً بعد أخر مواقع المحادثة (الدردشة) على شبكة الإنترنت, وترداد كذاك أعداد المهتمين بهذا اللوع من التراصل مع الأخرين, وقد التشرب على الشبكة منتديات التعارف بشكل كبير, وهي بحد ذاتها مواقع تملية ويناء صداقات, لا تخلو من الخلافات الحادة أحياناً, عندما تختلف الآراء حول موضوع ما أو قضية بعينها , ونادراً ما تكون هذه المواقع ملتزمة بأداب المحادثة والحوار، لكن لا يعني ذلك أن ليس هناك مواقع رصينة وجادة في طرحها لأدور تهم زوار الموقع, وتكنول الكاثر من القضايا العقدية التي تهم بعض المجتمعات والمناطق الجغرافية, مثل موضوعات العنف ضد المرأة , وعمالة الأطفال ، وإشاعة الديمقراطية وخيرها من المواضيع الساخنة.

وتثير مواقع المحادثة (الدردشة) دائماً الكثير من الشكوك حولها وتطرح العديد من التساؤلات , إلا أن مجمل ما قبل عديا يتلخص في رأبين فقط :

الرأي الأول: يعتبر مواقع المحادثة (الدردشة) بأنها نتاج للنطور التكنولوجي، الذي قريب المسافات بين البشر، وخلق من خلال هذه المواقع أنواعاً من الشعارف وبناء الصدافات, وأدى إلى تطوير المعارف والمغاهيم الإجتماعية والإنسانية ، وتتمية المتقافة العامة والارتقاء بالذائقة الأدبية والفنية, إضافة إلى التسلية والامتمناع بوقت الفراغ ، ويقول عنها الدكتور السيد بخيت هي: التعريف بالوسائل الاتصالية الجديدة عبر الإنترنث من جلسات الدردشة والجماعات الإخبارية والقوائم البريدية وطرق نقل المافات والمواد..الخا.

الرأي الثاني: يرى أنها مصيعة للوقت ونافذة للقداد , وطريق وعزة تحقها المخاطر وتكثر فيها المشاكل الإجتماعية والأخلاقية, يرتادها بعض ضعاف النفوس الاصطياد ضحاياهم من الثنايات والثباب من المراهفين, وحرفهم عن جادة الصواب ليسلكوا طرقاً تؤدي بهم إلى الهاوية, تتمثل بالفساد الفكري والاجتماعية والأخلاقي, وفرط القيم والأواصر الأسرية والأعراف الإجتماعية. كالرأي القائل: اوقد تؤدي خطوط الدريشة (Relay TRC Lines) عبر الإنترنت (بصفة خاصة) إلى الإدمان فيعض الدارسين الأمريكيين (معظمهم من الذكور) الا يستطيعون أن ينتزعوا أنفسهم بعيداً عن أجهزة الكمبيوثر حتى بعد مضي (12) ساعة متواصلة، والقائيل منهم واصل الجارس على الخط درن طعام أو حتى الذهاب إلى الحمام حتى الا يخاطر بفقدان بعض الدويات المناخنة".

وحسب العديد من التيارات الفلسفية التي دخلت صميم تجربة الإنسان وبحثت عن الأسباب التي نقف وراء القضايا السيكولوجية المتعددة، واعتبار أن الإنسان كانن وجودي ، كان التيار أو القلسفة الوجودية التي تضم تبريرات لهذه المواقع، كون الإنتربت عموما بما فيها من مواقع الدردشة خصوصا هي الأكثر صدقا رحقيقة من العالم المحقيقي الذي نعيشه ، لكن لم هذا الاعتقاد؟

في العالم الحقيقي نضطر إلى المجاملة وهذم إبراز عبوب بعضنا بعضا بأية صيغة كانت ، كما نراوغ دائما في رؤية المقيقة ، كون العلاقات الاجتماعية الموجودة سيتهدد مصيرها ، باعتبار أتنا تتكيف لا إراديا مع مجتمعاتنا حتى لو كان هذا التكيف على حساب قداعاتنا الشخصية ، ومن لم يتكيف سيكون الحرمان في التظاره، وبالتالي العزل عن المجتمع، حيث النفي إلى الإنترنية وبتك الغرف .

القضية ليمنت هذا بالتحديد، بل بنبيان الناحية النفسية للأشخاص الذين يرتادونها وماهي حاجاتهم ؟ ودوافعهم ؟ وكزفية إشباعها بكافة الطرق؟ . هذا إذا لم نصنف هذه الغرف إلى تضيماتها المحقدة وطريقة عرض المواضيع فيها ، وهل بالإمكان طرح موضوع مفيد أم لا؟

إذًا، الوضع هذا مختلف تماماً ، قليس من أحد يلمح أحداً ، وإيست من عيون تتواجه لذا ، تكون فرص التعبير عن الذات أكثر رحابة فيها

قضاء مدهش ذلك العالم الغارق باللامبالاة والفراغ الثقافي المرعب. إنه حوار بين جيل ربما انسجم مع بعضه الآخر أو اختار لنفسه حياة ترتكز على دعائم مصنوعة من الوهم والهروب من قارورة الأخلاقيات المتجارة، ولا سيما في إطلاق النسان بكل ما هو غير مألوف .

فضاء يمثله بعض الشباب معن امتهن عادة ارتباد مقاهي الإنترنت أو حتى في منازلهم ، في سعي حثيث لإشباع فضولهم المكبوت بطريقة غير مثيمة ناتجة عنها أفات لا حصر لها. فهم "بدرنشتهم" هذه مناروا في طريق شائكة، ليتحول هذا الكلام الذي لا معنى له والمتبادل ما بين الجنسين إلى

كَلْبِ بِنَجِدْد مع مرور الأيام، فيصبح أبطال "غرف المحادثة" من أولناه، الذين يصطدم رأسهم بحجارة واقعهم، لكن بعد فوات أوافهم.

العادة - جرب - أن تسجل كلمة "دردشات" في أي محرك بحث، ليتولى هذا الأخير مهمة البحث عن جذور الكلمة وحيثياتها، ثم لتظهر على الشاشة مواقع عدة لها كتابية كانت أو صوتية أو فيديو، وبعد أن تطالب بالمك المستعار تكون قد دخلت إلى هذه الغرفة؛ وما أدراك كيف تكون؟

أشخاص كُثر وأسماء غرية وعجبة ، صور تختارها بعيد استضافتك من قبل "الثلة"، وتبدأ الدريشة ساعات طوال يقضيها هؤلاء الشباب في وهم وكذب ، فالإنترنت بناحيته السلبية ، تشكل غرف الدريشة الصفحات الأكثر إقبالا بعد صفحات الإباحة ، فهل الأسباب نفسية أم اجتماعية أم تقافية أم لأسباب استثنائية أخرى ترى فيها هذه الفئة المنتفس الوحيد لها إلى هذه الغرف المجهولة الهوية لأناس يعملون ويشرفون عليها لين نهار من أجل الوصول المبتغى النهائي؟

كما أن مدى مطحية المتحدثين فيها تبدو واضحة للوهلة الأولى، ومبعة صدورهم الأسماء الأنثوية تعزف لحدًا أبديا بإيدّاع لا يخلو من بروز الغرائز الجدمية.

أكد عدد من الشباب أن الانتزيت فتح حوالم المعرفة أمام حيونهم وأنه يمثل لهم جسرا معينا لتحصيل المعارف ، وقالوا أن هذاك فئة أساءت استخدام التقنية النافعة ، وأخذت منها جانبها المعيىء فقط ، وعن الشات وعرف الدريشة قالوا إن كل تقنية لها منافعها ومثالبها ، ولم يخف المتحدثون وقوع بعضهم في الشرك جراء تعارفهم على شخصيات مستعارة ومزيقة ،

من جانبهم نبه عدد من علماء النفس والاجتماع إلى الخطر المحدق بشبابنا نتيجة القراغ العاطفي الذي بعيشونه ، ويحثهم الدؤوب عن إشباع رغباتهم في الخذاء عن طريق ومنائل النقنية الحديثة أو مايسمى (بتكنولوجية الغريزة) وأضافوا أن قصصا نمعها من بعض مستخدمي الثبكة العاكبوئية عن آلية التعارف الخلطئة بين الأفراد من خلال ما نمعي (بغرف الدردشة) وما يعربض فيه من صور ، وأشاروا أن هذا الأمر بعد بمثابة الخطوة الأولى في طريق والانحراف ، و دعا المتحدثون إلى تفعيل عامل الرقابة على الأبداء . غرقة الدردشة سنبيات ... حلول

غرفة الدريشة أو المحادثة أو الشات ( Chat ) كما في الانجليزية عبارة عن إدارة الحديث بين أكثر من متحدث ومعتمع ، من خلال شبكة الانتزيت ، حول قضية ما أو اغرض آخر ، وقد شبه بعض هذه الغرفة مثل المؤتمر الذي يدار عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة ، سواء بشكل مباشر أو غير المباشر وقد يكون النقاش عن طريق البريد الاكتروني أو ما يسمى " الأيميل " أو الرسائل النصية .

وأقدم شكل من أشكال عرب الدردشة هي التي تعتمد رسائل نصية متنوعة، تقنية الـ (talkomatic)وقد تم تطويرها ووضعها على نظام ال plato تقريبا في عام 1974، حيث كان هناك مطالبة قرية بأن يحتوي هذا النظام على نموذج من غرف الدربشة التي تعتمد على الرسائل النصية ، وقد تستخدم بعض الغرف بعض الأيقونات التي تحسن بيثة التواصل بين المتحدثين ، وقد ظهرت دراسات تتحدث عن سلبيات عرف الدردشة أو الثبات على الرغم من وجود ضوابط وتعليمات لضبط المناقشة إلا أن هذا لم يمنع من ظهور هذه السلبيات.

والدردشة على الإنتريت هي رسيلة للاتصال بين الأفراد الموجودين في نفس غرفة الدردشة عن طريق إرسال الرسائل النصية، بعض غرف الدردشة مثل ياهو التستخدم كل من الرسائل النصية والصوتية في رقت واحد.

غرفة الشات Chat كلمة الشات كلمة الجليزية وتعنى بتحادث في غير لتكلفة وتأتي بمعنى حديث ، محادثة (قاموس المورد ) بعض غرف الدردشة المرتبة تتضمن أيضنا وسائل الاتصالات السمعية والبصرية ، بحيث بمكن المستخدمين في الواقع أن يروا ويتحدثوا بعضهم البعض .

#### القوزعد والتطيمات

قوجد قواعد بجب أن يلتزم بها مستخدم غرف الدردشة و الشات مثل استخدام لغة نقاهم وحوار هادئ.

كذلك غرف الدردشة في كثير من الأحيان لا تسمح بعرض الإعلانات فيها ، والتي باستمرار عملاً الشاشة مع الامل المتكرر. تعتبر الكتابة باستخدام زر الله (Caps Lock) يكرن غير مشجع ، حيث يمكن أن يسبب صبحية في القرادة ، مع رجود مشرفين مهمتهم التحكم في الصوبت إلى جانب مراقبة ملوك المستخدمين خاصعة العلوك الذي لا يلتزم بالتعليمات .

وتضع معظم المواقع التي تعرض عرف الثنات أو المحادثة تعليمات عامة من شروط فتح هذه الغرف لكن الكثير منها لا نتقيد ببعض هذه التعليمات للأسف .

بعض هذه التعليمات : عند استخدام غرفة الدريشة أو المحادثة مثل كيفية دخول غرفة الصوب وكيفية استخدام الميكرفون وعدم الدخول المشاغبة أو استخدام استخدام استخدام المحادثة والإزعاج وعدم الالتزام بالشروط العامة للمحادثة ، وعدم التعرض للذات الإلهية أو

الإنساءة لأي دين أو مذهب أو طائفة والإنساءة إلى المشرفين.

# أهداف غرف المحادثة

توجد أهداف عامة يضعها أصحاب المرقع الاكترونرة عند فتح غرف الدردشة ، منها:

- نقديم اقتراحات التواصل بين القراء أو المستخدمين،
- التعبير عن الرأي أو تقوية جانب التعبير النغوي ثكن نجد الكثير منهم
   يستخدمون اللغة العامية والركبكة وكأمات متقطعة .
- قد يمستخدم بعضهم أسلوب السخرية أو النكت والفكاهة لنقد الواقع السياسي أو غيره ، ولعل هذا الأسلوب تتفيس عما في النفس .
- من الأهداف عند بعض الغرف التوعية الدينية ، وهذا الهدف قد لا يتحقق كما تزيده إدارة غرفة الدريشة الأسباب منها عدم معرفة من دخل الغرفة ما شخصيته أو القافته ؟ ومدى التزامه دينيا وما الهدف من بخوله الغرفة ، و عدم متابعة من يخاطبه الخطاب الديني ومدى أثر هذا الفطاب عليه؟.
- أن أصحاب الموقع الاكتروني يريدون ترويج بضاعتهم فيفتحون عرفة الدردشة لصيد الزبائن الذين سوف يتأثرون بالدعايات الشجارية المعروضة على الموقع.
- خداع البدات في أحد المواقع وبأعلى الصفحة جاء : تعارف دردشة صوتية بنات تلاعرف ، محادثة وفي موقع آخر إعلان يقرل : أشهر مواقع تعارف دردشة صوتية ومرتية ، وتحتها صور لفتيات مغربات بل ومثيرات للغريزة وهذه الفتيات من تونس وموريا وفلمطين والسودان والأردن والعراق والمغرب ومصر والجزائر وليبيا والإمارات .

"التعارف وإبداء الرأي بهدف غير واضح ، فماذا نفهم من هذه الجملة : نحن

مختلفون وأكننا اختربا الحوار والتعبير الحراء ويمكن أن نفس هذا الهدف بعدة تفسيرات وحسب آراء الأشخاص .

 تبادل الصنور والكلمات غير مدروسة ، ولعل بعض الصنور كما ضبطت عبارة عن صنور مخلة بالآداب والقيم الإسلامية .

- ماذا نفيم من هذا الهدف: من الخارج إلى المحيط، بلتقي الأصدقاء والأحبة من كل الدول العربية تحت مظلة دريشة 12 شائد، قابل أصدقاء من بلدك رتعرف على أصدقاء جدد من أنحاء العالم ، قد يعني أن تتعرف على الأشخاص العرب من الخليج إلى المحيط لكن ماذا يعني أن نعمم الهدف ليشمل كل أشخاص العالم العرب وغيرهم أو المسلمون وغير المسلمين؟.
دراسات تتناول مشكلات غرف الشباك

توجد دراسات كثيرة تعالج السلبيات والمشكلات التي جاءت على يد مستخدمي غرف الدردشة والانتريت .

في دراسة في ( موقع جريدة الشرق الأوسط ، يناير 2004 ) تؤكد إن 70% من مستخدمي الانترنت في العالم العربي مدمنون باستخدام غرف الدردشة ، حالة طلاق بسبب غرفة الدردشة في مسر ، بل وسل الأمر كما في يعض الحكايات أن يتعرف الشباب والشابات وإرسال الصور والعناوين الاكترونية ، وتعرض الدراسة تساهل الأمر أو العكس منع بنائها من أسباب الدخول في غرف الشات ، وتنقل الدراسة من إحدى الدراسات الأمريكية أن الخيانة الزوجية تبدأ من غرف الدردشة ، ويتزايد عدد المتزوجين الذين يدخلون غرف الدردشة .

وتحت عنوان ذي صلة ' ما يستنزف المال والوقت معاً دردشات الجوال .. الطريق إلى ساحات الرذيلة ' أحد المواقع الاكترونية) يتساعل العرم هل

التريشة أصبحت سمة للعرف في البيت والشارع والعمل والمدرسة والجامعة ؟ والآن ظهرت ' الشات ' كيديل للدريشة العادية من خلال شبكة الانترنت وتطور الأمر أن جهاز الموبايل ينظم هذه الدريشة والهنف طلب التسلية والمتعة ، وتأكل هذه الدريشة الأموال وتضيع الوقت والمال الذين يسأل عنهما الإكسان يوما ما ، ونعل هناك أسباباً كثيرة وراء هذه الدريشة منها الفراغ والوحدة وضعف الوازع الديني وعدم الخوف من رب العباد ، والتعرف على المجتس الأخر ، والاستهتار بالناس وإيذائهم .

وفي الموقع الاكتروني السابق نصائح من خبورة بمرحلة المراهقة لتجنب المراهقين عن المواقع والمصادر المشبوعة التي نزود الشباب بالمعلومات الخاطئة قالت وهي تنحدث عن جوابب النمو المختلفة للمراهق من حيث النمو الجنمي والانفعالي والعقلي والاجتماعي.. تتحدث عن النمو الجنمي الحياة الجنمية المراهق " تتأثر وبزير في كل من المنواحي الجسمية وانفسيولوجية وإلاجتماعية والانفعالية ويحاول المراهق أن بعرف الكثير عن حقائق الجنس من مصادر متحدة وإذا انعدمت المصادر العلمية فأمامه طرق أخرى للتوصل إليها وبكمن خطورتها في أن معلوماتها لا نكون صحيحة دائماً . ولذلك وتوجب على الوالدين القيام بتناجة الاتجاء المليم نحو الجنس والجنس الآخر وذلك من خلال تقديم معلومات صحيحة وصادقة وترضيح طبيعة الملاقة بين الرجل خلال تقديم معلومات صحيحة وصادقة وترضيح طبيعة الملاقة بين الرجل فالميولوجية الجنس والزواج والأمراض السرية، وتتمية الشعور باحترام الجنس الأخر كهدف في حد ذاته مجرد عن رغبة أخرى تمهيداً لجو الاختلاط في الجامعة أو في ميدان انعمل ووضع حدود واضحة بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات الجنسوية

وفي مقال آخر (2008) عن أيجابيات وسلبيات المنتديات أن الانترنت هناك المنتديات الجادة وأخرى سطحية ، والإنسان العاقل يحكم بينهما ، ثم أن المنتديات المجادة فتحت المجال ليعض من نتمية هواياته وإيداعاته خاصة الكثابة وإيداء الرأي والنقد وتطوير الذات ، بينما الإسامة إلى الأخرين والتلفظ بكلمات جارحة ومشيئة للأخلاق فهي تعكس مستوى من يدخل هذه المنتديات أو خرف المحادثة عقد مؤتمر " مراهقون الانترنت " في القاهرة (2010) وتقيير درامية د معيدالرجيم أن 65% من الشباب يدخلون المواقع الإباحية و 52% بحب الاختلاط مع الجنس الآخر من خلال الانترنت ، ويلمل سوء استخدام الشباب للانترنت أدى إلى زيادة المغيبات لهذه الشبكة ، ومن السلبيات العزلة الاجتماعية ، وبقريغ الغريزة الجنسية في غرف المحادثة وتكوين ثقافة جنسية الدى المراهقين وضعف الذاكرة لدى المراهقين عند المكث ساعات طويلة في خرف الشات .

طرح موقع منتدبات المدرسة الاكترونية سلبيات وإيجابيات اللاب ثوب (2009) قومن السلبيات العزلة التي قرضها مستخدم اللاب "على نفسه وبوجد إحسانيات من الولايات المتحدة أكثر من مائة مليون طفل يقضون أمام اللاب " بعد منتصف الليل ، ومنها تهديد المثافة التومية وضعف القراءة وعدم القراءة من الكتاب حيث يقضي الأبناء معظم وقتهم أمام شائمة اللاب الكتاب عيث يقضي الأبناء معظم وقتهم أمام شائمة اللاب المكتاب المناب نابية وأنفاظ سوقية واستهتار بالناس وإضاعة الوقت بالأمول التافية .

جاه تحريم دخول الشاب والثنابة في غرف " الشاك " من قبل بعض علماء الدين في المغرب حتى في الأمور العامة والمباحة ففي موقع تبراس الشباب ( أكثرير 2009 ) وقد أجرى الموقع حوارات مع شباب وشابات خول

التحريم وما تقدمه غرفة الثنات وهل يؤيدون المحادثة بين الشاب والشابة وقد أيد أكثرهم هذه المحادثة للتعرف حلى الجنس الأخر والارتباط العاطفي بينهما ، لكن مع بعض الضوابط ، وهناك بعض يعشغل المحادثة في توعية الشباب والشابات ، وبعض لا يؤيد التحريم وبعض بتحفظ ،

وتدعر إحدى مستخدمات الشات الفتيات مثلها الابتعاد عن غرفة المحادثة لأنها تؤدي إلى الندامة وليس وراؤها منفعة وأخرى تقول أنها دخلت لتحل مشكلاتها العائلية إلا إنها ثم تجد الحل ، وقت آخر أن غرفة الشات أصبحت تتنجع على الخبانة الزوجية وتقول أخرى أن للشات إيجابيات منها تقريب المسافة بين المغتربين وأسرهم وبحث البنات عن العلاقات العاطفية مع الشباب نفضاء وقت فراغهن .

في موقع " Answers.com " وتحت عنوان : ما سلبيات غرفة المحادثة " جاء : معظم غرف الشات لم تصمم الأغراض تعليمية ، ثم أنها مضرة لطلاب المدارس خاصة التي تتناول القضايا الجنسية أو التي تخل قواعد الأخلاق ، لذا يستغل بعض المجرمين هذه الغرف في صيد فتيات المدارس والتحايل عليهن وابتزازهن جلسياً.

يعد تزايد أعداد مستخدمي شبكة الانترنت فقد زاد عدد مستخدمي غرف الدريشة في دول العالم معا أدى إلى تخوف هذه الدول من انتشار الإباحية بين الشباب الذين هم أكثر استخداماً ودخولاً لغرف الدريشة ، وقد وضعت الدرل برنامج حماية للتحكم بشبكة الانترنت وتفادي سلبياتها إلا أن هناك طرقاً للخروج من هذه الحماية ، ثم أن الحماية تجدي لمدة سنة ولحدة ، لذا الخوف من المحاولات التي تعرفل الحماية ، ويأتي دور الأسر بعد دور الحكومات ودور المساجد والخطباء ودور موزعو الالترنت النين يتحكمون في شبكة

الانترنات يسبب كثرة مقاهي الانترنات ( شبكة الانترنات ، ما لمها وما عليها ، الموسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحواث التربوية أدول الخليج ، أبريان 2000م) .

### ستبيات غرفة الدردشة

لذا يمكن حصر مطبيات غرف الدرنشة أو المقات كما يلي:
- مشكلات الطلاق والانفصال بين الأزراج كما تشير الدراسات حيث أن غرف الدرنشة تجعل كل زوج يتعرف على الجنس الآخر نتيجة للقراغ الروحي والمعاطفي ، ونعل بعض يتخذها وبسيلة للتصلية في بداية الأمر ثم يتعلور الأمر إلى عقد لقاءات وأخيراً تحدث خيانات زوجية .

- يستغل بعض الشباب غرفة الدردشة للتحايل وخداع الفتيات بعنوان المحب وأخذا الصور وعناوين البريد الاكثروني مدهن ثم تهديدهن بناس الصور وفضحهن إذا لم يحتقن رغباته .

- العزلة الاجتماعية وراء إدمان الشباب في استخدام الانترنت وبالذات غرف المحادثة مما ينعزل الشاب عن محيطه الاجتماعي حتى أنه قد لا يعرف سوى الأصدقاء والصديقات الوهميين من خلال غرفة المحادثة ، وهذه العزلة لمها آثار سيئة على الشباب منها الانشغال عن النراسة والرسوب أو الانقطاع عن الدراسة أو ضياع مستقبله الدراسي ، وضعف الروابط الاجتماعية بهنه وبين أفراد أسرته .

- تكوين ثقافة جنسية قائمة على الإباحية وإثارة الشهرات حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن أكثر من 66% من المراهقين يدخلون المواقع الإباحية وهذه المواقع تصور المراهقين أن الحياة هي إشهاع الغريزة وأنه أيس هناك عقة وحياء لدى البنات .

تخلي عن قيم الإسلام والعادات الأصلية واعتقاد يقيم شباب الغرب والشرق
 وهي القيم الذي لا تقيم وزداً للدين والأخلاق والثوابت الوطئية بن واعتناق أفكار
 ملحدة كما بالنسبة لعبدة الشيطان الذين تم التعرف عليهم في المدارس.

إضاعة وقت الثنياب في أمور لا تغني ولا تسمن من جوع ، أمور قد تكون محرمة شرعاً أمور يتشاغل بها الثنياب عن دراساتهم المدرسية والجامعية وأيضا يقل إنتاجهم في العمل ، ويفتح المجال لعديمي الضمير استغلال الفتيات لتحقيق مأربه الننيئة .

وضعت معظم الدراسات الذي تقاولت غرف الثنات بعض توصيات وحنول ، يشتل بعضها في :

ضرورة تكاتف جهود الدول على وضع ضوابط ليرامج الانترنث خاصة غرف الدردشة ومحاولة طرح قضايا هامة تمس الشباب ودورهم في رقي بلدانهم مع حجب وإغلاق غرف الشات للتعارف بين الجنسين وتدعو إلى انحراف الصغار والكبار.

إغلاق المواقع الإباحية التي تنشر الرذيلة بين الشباب.

عقد اتفاقيات دولية بين الدول في كوفية النظب على سلبيات شبكة الانتزيت
 وجعل هذه الشبكة نافعة للنشء من خلال البرامج التعليمية التي تخدم المداهج المدرسية أو البرامج الثقافية والبحثية والاجتماعية بحيث تكون شبكة نافعة للجميع وتساهم في حل كافة للمشكلات ، ومحاربة من بمنتفل هذه الشبكة في نشر الفساد .

- تزويد المناهج المدرسية بمهارات وثقافات يحتاجها المراهقون والشباب منها الثقافة الجنسية والفروق بين الذكر والأنثى وتكوين الشخصية السوية والصالحة

وبيان أضرار العلاقات المشبوهة بين الذكر والأنثى ، وتقمية مهارات الحوار الهادف والتعبير عن الرأي واحترام وجهات وآراء الأخرين.

- على خطباء المساجد وعلماء الدين والمفكرين المهتدين بشئون الترجية الإسلامية الاستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها وتكثيف الجهود وتصميم البرامج التوعوية المختلفة لجذب الشباب والشابات وتوعيتهم بمخاطر خرف الدردشة

- إجراء مزيد من الدراسات حول غرف الدردشة لتوعية الشباب والشابات وبيان درجة الإدمان للدخول في المواقع المحظورة ، والأضرار الناجمة معن هذا الإدمان منها إضاعة الوقت والمال والجهد في دهليز هذه الغرف ، وما يحتاجه الكبير والصنغير من هذا الوقت والمال والجهد في إدامة حياته أيكون عضواً فعالاً للناس .

#### الهوامش

- المركز العربي للمحوث الديوية لدول التحليج : الانترنت ( شبكة الانترنت ؛ ما لها وما عليها : ( الموسم التقاطي الديوي تلموكز العربي للبحوث الدودية تدول التحليج ، أيريل 2000م)...

م. مولم " Answers.com " ونحت هوان : ما سليبات غوفة المحابثة ؟

Free Psychology Chat Rooms

www.wireclub.com/topics/passions,psychology.

- I Need Psychological Help Forum & Chat Board Experience Project www.experienceproject.com/...?sychological.../foru...
- Psychology chat rooms? Yahoo! UK & Trefand Answers
  uk.answers.yahoo.com/.../index?qld... -

تغيد الإحصاءات العالمية بأن الأطفال تحت سن الثامنة عشرة بتضون بين ٧ و ١٠ مناعات يومياً أمام ومنائل الإعلام الحديثة ، خصوصاً الإنترنت والحال لا يختلف في في الدول العربية ، باستثناء الأيام الدراسية ، فالإنترنت باتنت موجودة في كلّ منزل والأطفال منذ عمر أربع وخمس سنوات يستخدمونها من دون كلّ ، ويكون لديهم صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كر «فايسبوبك» و «إنستغرام» حيث بعرضون صورهم الخاصة عن دون رقابة من الأهل في معظم الأحيان ، فلم الاستغراب إذا كانت موجة التحرّش الإلكتروني بالأطفال وصلت إلى كل منزل ، ويتغشى بسرعة كبيرة مع المتطور التكنولوجي ووجود عوائق روبينية كثورة تمنع السلطات الربسية من مكافحة جرائم التحرّش الإلكترونية؟

خلال سنوات قليلة فقط ، زانت أعداد قضايا «البيدوفيليا» أعير الإنترنت في لبدان في شكل لاقت ، وتحتاج معظمها إلى فترة طويلة من الوقت نسبباً لملاحقة الفاعل بهدف معاقبته . فالطقلة لمي (١٢ سنة) تعرّضت لتحرّش جنسي منذ عامين ، حيث «فتحت» دردشة مع شخص غريب عنها وقد قال لها إنه فتاة بعمر الخامسة عشرة، وإنه يبحث عن أصدقاد، وسرعان ما تطوّرت الدردشة ليبدأ المتحرّق بعرض شرح المواضيع الجنسية للفتاة، باعتبار أن شخصيته الاقتراضية أكبر بثلاث منوات ولديها خبرة .

أو وكيبيديا : المخاصلية أو الاثناءاء والوَلْغ بالأطفال) باللاتينية : (Padophilia من الاضطرابات اللجاسية الشهيرة بنميز هذا الاضطراب بوجود حفزات جنسية شديدة ، أو خيالات جنسية مثيرة ، مرتبطة بالأطفال غير البلغين الذي تقل أعمارهم عن 13 سنة. وتذكر رائمة لا تقل عن منة شهور للمضطرب الذي لا بقل عمره عن 16 منة والا يقل فارق السن بين المضارب والمضحية عن 5 سنوات .

وشعرت لمى بالانجذاب إلى الموضوع وبطؤرت الأمور إلى حين بدأ المتحرّق بطلب صور إيحائية أربطتها له لمى من دون معرفة نواياه إلى حين قيامه بكشف هويته بعد أن طلب منها تصوير فينيو كامل ورفضها ذلك ، وبدء تساؤلها عن الشخص الذي تتعاطى معه. وحين أعلمت لمى أهلها بالموضوع تقدّموا بشكوى في المخفر، والقضية لا تزال مفتوحة في مكتب مكافعة الجرائم المعلوماتية بعدما تبيّن أن الشخص المتحرّش موجود خارج لبنان ما يتطلب تتميفاً مع الجهات الدولية المعنية بالأسر، ويطاول الأمر الفتيان كما الفتيات، لا أن الشذوذ الجنسي لا يعرف حدوداً، حتى إنه منجلت منذ فترة قصيرة قضية تحرّش إلكترونية بفتاة قاصر لديها إعاقة عقلية، وقال المتحرّش إنه لم يعرف بالماهور تقوارد إليه.

الإنترنت هو عالم قائم بحد ذاته ، يستغله الكثيرون منا للتواصل مع أشخاص آخرين ، قد نعرفهم وقد نتعرف إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وكذلك عبر المدونات أوغرف الدردشة. الاتصال بشبكة الانترنت يخبأ الكثير من الأخطار التي يجب أن نكون واعيين إليها ، ومنها : حقايات (الزعرفة) عبر الانترنث : وهي اعمال عدائية متصودة يقوم به شخص أو مجموعة عن طريق استعمال اشكال مختلفة من الاتصال الالكثروني المتكرر لفترة ما، ضد ضمعية غير قادرة على الدفاع عن نفسها ، ذكراً كان أم انثى . نقامل الزعربة: مضايقة او نشويه سمعة ، كشف عن معلومات خاصة، اعطاء ملاحظات مسبئة أو مهينه عبر شبكة الانترنت .

<sup>3</sup> وتعلى سيء الخلق

وقد يستعمل الانتزنت للتمييز ضد شخص على خلقية جنس أو قومية أو هوية انتية ومالاحقتها و التعرض له .

- كشف الولا/البنت العالم الإباحية الامر الذي برش سلباً على نفسية الولد. وتشير غالبية الابحاث أن كثيراً عن الاولاد يتعرضون لهذه الإباحية، وتشير بعض الأبحاث إلى كونها تزيد من نسبة العنف الجنسي، فهنالك حلاقة طربية بين مدى التعرض الأقلام اباحية وبين نعبة العنف الجنسي، قد يوشر الانكشاف أبضاً على المواقف تجاه الجنس وعلى القيم الاخلاقية للفرد، في بعض الاحيان يرشب بعض الأولاد تجربة ما شاهدره من لقطات اباحيه، وقد يستعملون أولادا أصغر منهم أو أضعف منهم من أجل هذا الغرض، تشير بعض الأبحاث أبضنا إلى أن بعض الأطفال الذين انكشفوا الأقلام إباحية يشعرون بالغضب والحرج والى مفاجأة قد تؤدي بهم مستقبلاً إلى النفور من الجنس.

- استغلال الأطفال أن اغراؤهم الممارسة الدعارة ترجه القاصر عن طريق الانترنت بأن يشارك بنشاط جنسي، مثلاً أن يطنب من الصغيرة أن الرمل صوره العارية مثلا أو أن يطلب منه تصوير نفسه عارياً بالفيديو أو أن يجري معادثة اباحيه، قد يتم ذلك يموافقة القاصر أو ضد رغبنه ولكنها بالحالتين تعتبر استغلالا جنسيا بسبب عمر التاصر، في غالبية الاحيان تجري محاولات لاكمال هذه العلوكيات أيضا خارج الشبكة كطلب الانتقاء مع القاصر في مكان معين وفي ساحة معينة، مثلاً ويناء على بحث اجري في الولايات المتحدة عام 2005 يتعرض قاصر من بين سبعة في سن 10-17 منة للاستغلال وللمارسة الدعارة.

ما هي الآليات المستخدمة للتحرش بالأولاد عبر الانتربت؟

يصل المعتدون بشكل عام الى الأولاد عن طريق المواقع التي نتيح المتواصل مع الأخرين كغرف الدردشة (التشات)، المستجر، السكايب، تويتر وفيسوك وما الى ذلك من مواقع اجتماعية. بالاضافة فإن المتحرش قد يكون معروفاً للضحية (صديقاة أو زميلاة في المرسة أو الصف) ويقوم بالتحرش به عن طريق الهاتف النقال .

أهم المُوسُرات الذي من مهم فحصها لنعرف من هو القاصراه العرضة الإساءة هي:

- مدى تعرف القاصر الاعلى اشخاص اكبر منه بثلاث سنوات أو أكثر في شيكة الانترنت . فكلما ازداد ذلك ازدادت نسبة التعرض للتحرش أو الاساءة .
- مدى اعطاء معلومات شخصية الاشخاص ثم القعرف اليهم عبر الانترنث.
- الدخرل بشكل مقصود أو غير مقصود لمواقع غيرة مناسبة كالمواقع
   الإباحية.
  - لقاء فعلى مع الشخص الذي ثم التعرف اليه على شبكة الانتربت.

اندماج القاصرين في النشاطات اعلاه قد نتل على ازدياد التعرض للخطر الاساءه خلال وجود القاصراه في العالم الرقمي. وكلما زادت نسبة العوامل اعلاه كلما زادت امكانية تعربس الطالب لاإساءة عبر الانترنت.

بوشك الواقع الافتراضي أن يكون محاكاة مطابقة الواقع الفطي الذي نعيشه ، من حيث زحف كثير من السلوكيات والعادات الاجتماعية إليه على الخندفيا سلباً وإيجاباً ، وكما أنك في هذا العالم الأثيري تستطيع بداء علاقات وبية مع الأخرين حتى وإن لم ثلثق بهم يوما ، فإنه قد يكون مجالاً للكثير من المضايقات والسلوكيات والممارسات السلبية ، التي يمارسها أشخاص يستغلون خاصية خو هذا الحيز الاجتماعي من الرقابة ، وبالثالي إفلائهم من العقاب ،

في إيذاء الآخرين والحاق الضرر بهم ، ومن ضمن ذلك ما بات يعرف بالتحرش الإلكتروني ، الذي تقلكو منه الكثير من النساء والفتيات اللواتي بمثلكن حمايات على مواقع التواصل الاجتماعي ، أو المستخدمات لتطبيقات المحادثات والثناث على الهواتف الذكية.

وقد أخذ مصطلح التحرش الإلكتروني - كما مبق القول - في الانتشار للتعبير عن حالات من المضايقة والملاحقة ، نتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيقات الهوانف الذكية كالوائس أب رغيره.. وتتنوع نثك الحالات التي يترتب عليها إلحاق الأذي بالآخرين ، فمنها الإزعاج والملاحقة ، بدعوى الإعجاب أو الحب ، ومحاولة إقامة علاقات من هذا القبيل ، وكذا الرسائل التي تتضمن ألفاظاً فاضحة ، وصوراً جنسية ، ومقاطع فيديو أو روابط لمواقع إباحرة ، ومنها أيضنا ما يتصد منه الوصول إلى أغراض دنيئة لها علاقة بالجريمة والانحراف الأخلاقي ، كالرصول إلى بيانات الضحية وصورها ومن يم استخدام ذلك ضدها في محاولة لابتزازها واخضاعها.

«هاي ممكن نتعرف» ، «انتي حلوة الله بحفظك» ، «قمر وربي قمرر رربرررر، بس مش راضي برخي طبعه» ، «بصراحة أنا تهمني الصداقة أولاً وبعدين نجي الأشياء الثانية» ، «صحيح انتي حالية لكن الزرة تعب»، «تعبت وأنا أدور على المرأة اللي تقهمني وأقهمها ، وأعنقد الأن أني لقوتها»، «بدرن كلام حب وعشق ماليش منه فايدة، هل انتي مستعدة للصداقة» ....

نعل ثلث النماذج هي أخف عبارات المضابقات والثحرش حدَّة ، وأكثرها تأدياً ، من بين كمْ من الرسائل تفاجاً بها الأكثى في خانة الرسائل على الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي ، يبعث بها شباب من حساباتهم التي بأسمائهم أو بأسماء مستعارة ، حبث هناك ما هو أسوأ وأقبح من ثلك العبارات ، ولا رقف

الأمر عند الإساءة اللفظية بعبارات وألفاظ في سنتهى القبح والشداعة ، رل يمند إلى إرسال الصنور القاضحة ، والقيديوهات وروابط المواقع الإباحية .

وتتحرج الكثير من الفتيات والنساء ، سرسا في مجتمعنا المحافظ ، من الحديث حول التحريق الذي يتعرضان له دون أن يكون لهن ننب سوى تواجدهن في هذا الواقع الافتراضي ، شأنها في ذلك شأن غيرها من أفراد المجتمع الذكور ، ويازمك كثير من الوقت والجهد ، لكي تجد أنثى تتحلى بالشجاعة والجرأة على النقاش والخوص في مثل هذا الموضوع الذي هو في الأسلس خطوة أولى في مكافحة هذه العادة الميئة ، وتقول واحدة ، من مرتادي مراقع التواصل الاجتماعي : كما يحدث في واقع الحياة ، فإن مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من المضابقات التي تتعرض لها الأنثى ، إلا أن الأمر في هذا الواقع الافتراضي أنكي وأمر ، قد يكون ذلك لمعرفة المتحربتين بأن لا أحد يستطيع أن ينال منهم ويحانبهم ويحاقبهم على أفعالهم ، وبالتالي فيكون المجال متاحاً أمامهم لممارسة المطوكيات التي تؤذي الآخرين ، خاصة أولئك الذين يستغيدون من إمكانية الدخول باسم مستعار ، وبالتالي يصحب التعرف على شخصياتهم مهما فعلود بالآخرين.

وعن تترع أساليب التحرش الإلكتروني ، تضيف أخرى : تتوع أساليب المتحرشين وبتختف حسب قدرة الفتاة على نقسين أي مناوك وبتحمله ، فمن الناس من يزعجه أدنى تصرف وبوذيه كلعة أو حتى تأميح ، ومنهم يستطيع تحمل ذلك ، لكنه في الأخير لا يتحمل ما فوق ذلك من سلوكيات المتحرشين.. وبالنسبة في أنا ، ألاحظ أساليب ، وجميعها تضابقني وإن كانت بدرجات منقاوتة ، قمثلا يزعجني الناس (المهولون) والمبالغون في إظهار الإعجاب براي أو نص حادي أكتبه ، فقط لأنني بنت ، فأنا أرى في ذلك احتقاراً لي،

وخاواً من المصداقية ، فعندما أكتب ماشوراً أو تعليقاً عادياً وأجد عليه مش عارفة كم لايك ، أشعر بأن كل هؤلاء يستغبرنني ، ومن ذلك أيضا ، مثلا لما أهط صورتي تزداد طلبات الصداقة ، ويعدين الذي يدخل يسبح ويحمد ويمتذح ، بشكل مقرف جدا . وأخيرا أسوأ الأتدخاص الذين يبدأون محادثات مخيفة جدا ، ويصرون على إزعاجك ، وتقريبا الفيسبوك مليء بيؤلاء .. مثلا أذكر عزة واحد في الأربعينات من حموه ، هيعني أنا بصر بنته » ، ظل بضايقني ويلح بأنه يحبني لنرجة أنه في إحدى المرات قال هخلاص اشتريث لك خواتم الخطورة» وغيره ، مثلا كان واحد ثاني يوم ما قبلت إضافته كصديق ، دخل يقول إنه يحبني وأني البنت المناسبة ومدري أيش ، وظل على هذا المنوال حتى المتخدمت معه البلوك (حضل) .

وعن الأمبياب التي تدفع بالمتحرشين إلى مثل هذه التصرفات تقول مرتادة الله : الأسباب من وجهة نظري هي أولا عدم وجود ثافة احترام للمرأة ككيان وتقديرها واحترام عقليتها : وكذلك ، عدم وجود قوانين تطبق لحمايتها من المتحرش ، فالموضوع أصبح مترسدا على أنه عادي ، ومن ناحبة أخرى حالة القراغ التي يعاني منها الكثيرين ، بالإضافة إلى انعدام المبادئ، تضبف ، الكبت وانحام الخيارات في الواقع ذات النظر المستكرة للتحرش الإلكتروني، تجدها عدد كثير من الشباب ، يقول ، طالب جامعي : من وجهة نظري أن ما يغري الشباب بمعارمة تلك السلوكيات عبر وسائل التواصل أو الكام ، هو يغري الشباب بمعارمة تلك السلوكيات عبر وسائل التواصل أو الكام ، هو منطاعة الشاب تقمص الشخصية التي يريدها، ويحيث يكون أكثر حرأة منه في الواقع، ويستطيع إظهار ما لا يستطيع إظهاره من حقيقته في الواقع ، خصوصا في مجتمعنا العربي ، وبالنسبة البنت ، ريما هي الأخرى تكون أكثر حرأة من خصوصا في مجتمعنا العربي ، وبالنسبة البنت ، ريما هي الأخرى تكون أكثر حرأة من المنات

يدخلن بأسماء مستعارة , ونتهجة للشخصية التي يكونها الشاب لدي الشابة ، وهي في خالب الأحيان مستعارة ، تبدأ ثقتها به ، وهنا يسهل حليه التحرش بها، وما يدفعه الى ذلك هو الكبت الحاصل في الواقع الذي نعيشه ، والطاقة المكبونة التي لا يجد الشاب أين يفرغها في الواقع ، نظراً للأسباب التي تحجب هنه خيار الزواج مثلاً ، فيضطر لتغريفها بطرق أخرى ، ويسبب عاداتنا وبقالينذا بصحب عند البعض نقريغها بالطرق غير الشرعية بالنسبة لمن يفكر بذلك.. فيبقى الخيار الوحيد هو شبكات التواصل الاجتماعي ، لسريتها من ناحيه ، وسيولتها من ناحية أخرى ، ومن وجهة نظري فإن ما يجعل الشباب يسلكون هذه الطرق ويمارسون مثل هذه السلوكيات، هو أولا غياب الوازع الديشي الرادع عن اقتراف مثل هذه الأفعال ، كما أن غياب التوعية الملائمة العقليات الشباب ، من ناحية أخرى ، ساهمت في ظهور مثل هذه الظاهرة ، وأيضا هذاك جانب مهم ، وهو البطالة ، وأنا أرى أنها السبب الأهم في مثل هذه الاشياء ، فلو وجد الشباب العمل لأقلعوا عن هذه التصرفات ، لأن بقاء الشاب عاطلًا يدخله في مناهات ودهاليز مظلمة كهذه ، وفي الأخبر من الطبيعي عندما نتحدث عن ظاهرة كهذه لا تتحدث عن جميع مرتادي مواقع التواصل ، فهذه فقط فئة قليله من الشباب.

شه من ينظر إلى الموضوع من زارية أخرى نظرة أبعد ، حيث برى بعض الشباب أن مسألة التحرش الإلكتروني ، وإن كان أحد الجنسين(الإناث) متضررا منها بدرجة أكبر، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا العالم ملك المجنس الأخر يمارس فيه ما شاء من سلوكياته ، فالشاب أيضا بتعرض المضايقات ، وإن كانت درجة أقل مما تتعرض له الأنثى، فمثلاً، نصادف نوعا من التحرش على مواقع النواصل الاجتماعي ، على شكل رسائل من حسابات أجزم بانها

ويهدية ، يدعي أصحاب تلك الحمايات أنهم فتيات من دول أجنبية ، يرفقونها بصور الفتيات مثيرات ، ليقع الواحد فريسة العمليات نصب، كما ظهرت في الأونة الأخيرة عمليات أبتزاز ونصب من عصابات تجند فتيات ليقمن بعملية استدراج الشباب والشخصيات البارزة أيضناً، عن طريق التنحرش وإرسال رسائل مثيرة، ويطلبن التواصل عبر مواقع فيها خدمة (كام) ، ومن ثم يقع المسكين في الفخر.

كما أن هاك صورة أخرى من صور التحرش، تجدها من أصحاب الأسماء المستعارة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يكون صاحب الحساب مدركا تماما أن لا أحد وعرف شخصيته ، فيستغلها استغلالا سيئاً، ويكون مصدر إزعاج ، حيث تمثلئ صفحات بعض هؤلاء بالصور الفادشة للتحياء ، وكانك محاولات التحرش بالأخرين من الجنمين،

وبعض آخر يقول: يجب أن نقر بوجود التحرش الجنسي الإلكتروني لكن لا أدري هل سأكون مونقاً إن جازفت بالقول إنها قد انتشرت إلى حد وصفها (ظاهرة).. ومع انتشارها لكن مديري و مواقع التواصل الاجتماعي قد أعطوا خوارت للأمان مثل الحنف والحظر وعدم قبول صداقة أحد إلا بعد موافقة المستخدم ، وعدم نلقي أخبار أو رسائل من أحد ما، كل هذا حد من وسائل المتحرشين للوصول إلى مرادهم ، فيجب على متصفح المواقع الاجتماعية الإلمام ببعض الخيارات المتاحة أمامه والاستفادة منها ،

الإرشادات الخاصة باستخدام الأطفال للإنترنت

أضدى الإنترنت الأداة الرئيسية في النواصل والنعام ، لدى الكبار والصغار على حد سواء ، مع فارق أن الأطفال في هذا العصر أصبحوا أكثر معرفة وإطلاعا من والديهم ، والعالم الضبيق بدأ يتسع شيئاً فشيئاً أمام أطفالنا من خلال شبكة الانترنيت .

ويعتبر عنصر السلامة مسألة مهمة تشغل بال الكثيرين من معامين ومربين ، مع العلم أن الخطر الازال محدقاً في استخدام أداة الإنترنت حتى وقتنا هذا، خصوصا مع تزايد الهجمات الإلكترونية ضد الأطفال والعراهقين .

ومع تزايد استخدام الأهلفال اللإنترنت وغياب آنيات الحماية الفاعلة المراقبة ما يحدث على هذه الغبكة العالمية كان الأطفال في أحيان كثيرة ضحية العمليات الاستتراج والاستغلال والعمارسات غير الإنسانية ، ومن هنا كان أزاماً على الدول إيجاد آليات فاعلة لحماية العلقل من أية ممارسات .

وأثبتت دراسات ذات صلة أن تأثير مشاهد العنف في الإنتربت والأفلام وأثبتت دراسات ذات صلة أن تأثير مشاهد العنف في الإنتربت والأفلام وألعاب الكومبيوبر على الأطفال حتى سن 18 سنة، تحد من استثارة التفكير والعواطف ، فتودي إلى سلوك عدراني لدى الأطفال ، وتزيد من احتمال تعرض هؤلاء الأطفال عند كبرهم لملاضطرابات النفسية وحتى ارتكابهم الجريمة .

ومع تتامى الإعلام الإلكتروني ، فقد تزايدت أعداد الشكاوي من المضايقات الإلكتروني» ، إضافة إلى مضايقات الإلكتروني» ، إضافة إلى مضايقات التحرش الجنسي وأتواع أخرى من حوادث الإيقاع بالضحايا .

ورغم أن شتى الدراسات تعتمد على تعريفات مختلفة ، وعلى طرق منتوعة للقياسات الخاصة في هذا المضمار، إلا أنها تشير إلى أن ما بين 9

و 34% من المراهقين والمراهقات في الولايات المتحدة يقعون ضحية المضايقات الإلكترونية (الذي شعرف بأنها نوع من التهديد أو الشغويف أو القذف، لكنها ليست مضايقات جنسية ).

كما تقليل إلى أن ما بين 4 و21 % من الأشخاص يقنون وراء هذه المضايقات. وأغليل استطلاح أميركي اجري عبل الهائف لملأطفال والمراهقين بين أعمال 10 و17 سنة ، أن 13 % منهم قد تسلموا نوعا ما من رسائل التحرش الجنسي الإلكترونية خلال السنة المنصومة، منهم 4 % تسلموا رسائل ملحة للانتذاء بهم في الخارج.

رقال الدكتور سعتر كوكش الخبير في تقلية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية ، إن الأطفال يحبون البحث والغموض ، ومع رفض الآباء للكثير من استخداماتهم ، فإنهم يلجؤون إلى استخدام الدهاء وإخفاء الكمبورثر عن والديهم وهم يقومون ويعفوية التسجيل في لعبة أو الاشتراك في خدمة غرف الدرنشة مع أنهم لا يفهمون عواقب الكشف عن معلومات شخصية للغرباء، بل قد يقعون في شراك البحث عن صعورة ، أو أي نوع من الشموحات الإباحية .

وحول المخاطر المحتملة التي يمكن أن يواجهها الأطفال عبر الشبكة قال الدكتور معتز خوكش أن ما يسمى ب) "drive-by downloads "أي تلك البرامج التي تحمل على جهاز الحاسوب الخاص بك القاتبا عندما تتصفح الانتربت) ؛ إضافة إلى خطورة نقل العدرى خلال برامج تشارك المافات الموجودة في حامويك.

وأضاف الدكتور كوكش ، الإعلانات غير المرغوبة بما فيها النوافذ الدحانية ويرامج الإعلانات الدوجهة ، بعضها ينصب على جهازك من الانترنت تلقائيا مع البرامج المجانية ؛ المواقع الإباحية ، إضافة الى غرف الدردشة و التحرش الإلكتروني .

إن الإرشادات التي يشبر لها الخبراء والمتخصصين والخاصة باستخدام الأطفال للإنترنت هي قواعد عامة و أساسية ، تشمل المعلومات التي تعرفها جميعاً عن التعامل مع الغرباء، وآداب استخدام الهاتف أو التليفون و وسائل الاتصال الحديثة .

- كن على وعي بما يفعله طفلك على الإنترنت، و أشرف على الأنشطة التي يقوم بها أطفالك على المصنوب تماما كإشرافك عليهم أشاء مشاهدتهم التلفار. - لا تعط معلوماتك الشخصية الأحد على الإنترنت. المعلومات الشخصية قد تكون رقم الهاتف ، أو العنوان ، أو الاسم الأخير، أو اسم المدرسة ، أو كلمات السر. و كما يعرف أطفائك أن عليهم أن الا يعطوا عنارينهم لشخص غريب على الهاتف ، عارهم أن الا يكشفوا هذا الأسرار على الإنترنث .

- كن حذراً من غرف الدريشة على الإنترات. فأنا لا أسمح باستخدامها إلا تحت إشرافي ، لأن غرف الدريشة هي مثل الراديو الذي ريث في الناس كن شيء ، حيث إن المستخدمين بمكن أن يكتبوا ليعض ، و يمكن الأي شخص آخر في غرفة الدريشة أن يقرأ ما يقومون بكتابته. نعم هناك نوع آخر من غرف إلدريشة الخاصة ، و لكن المشكلة كما وصفته إحدى البرامج الكرتونية الشهيرة في نيويورك احلى شبكة الإنترات لا أحد يعلم ما إذا كنت كلباً أو طفلاً أو شفكاً بانغاً ينتكر في زي طفل .

- علم أطفائك أن يتوجهوا إليك إذا ما واجههم شيء يقلقهم . هذه الأثبياء قد
   تكون أسئلة غير منسبة ، أو دعوة إلى خرفة دردشة خاصة . و أخبرهم بأن
   عليهم عدم الرد على رسائل البريد الهجومية .
- لا تسمح الأطفائك أبدا بأن يقابلوا شخصاً تعرفوا عليه على شبكة الإنترنث رجهاً لوجه .
- قال أمن الوقت الذي وقضيه الأطفال على شبكة الإنترنت كما تقال من وقت مشاهدتهم للشيفزيون .
- استخدم البرامج الخاصة المراقبة بطريقة صحيحة، فهذاك العديد من البرامج
   الذي يمكنها أن تجعل الأطفال بعيدين عن المواقع المخصصة اللبالغين

يقول الدكتور معتز كوكش إن هناك خطوات يجب على الأهالي انتباعها في حماية أطفالهم وتتلخص في :

- تحدث إلى أطفائك عن المخاطر الذي يمكن أن تواجههم في الإنترنت وذلك بسرد القصيص (حثى لو كانت وهمية) .
- عبت جهاز الماسوب في غرقة البطوس وحاول قدر الإمكان أن تكون
   الشاشة مكثلوفة للجميع .
- مصانفتهم في الثبكة العنكبوتية: شجع أطفائك على التحدث عن تجاربهم
   في العمل في الإنترنت وكل ما يزعجهم التأكد من حصول كل جهاز على
   نسخة أصلية من برامج حماية الإنترنت وإن لا تكون برامج مقادة.

# لصائح وإجراءات وقائبة أخرى

عزب كثير من الدراسات والأبحاث الاجتماعية انتشار ظاهرة التعرش الإلكتروني في أي مجتمع إلى الاماتخدام المفرط لومنائل الاتصال التكنولوجية • التي مثلت مجالا مفتوحا أمام مختلف الفنات في أي مجتمع ، ونظرا لبعد الرقابة وإمكانية الإفلات من العقاب فقد مثل مجال التواصل هذا بيئة ملائمة أوجون الكثير من الأشخاص ذوي العقول المريضة الذين لهم علاقة بالجريمة وأصحاب التوجهات الانحرائية ، ما يوجب القعامل بحذر مع هذه الإمكانيات التكنولوجية التي أزالت الكثير من الفواصل وكسرت الكثير من الحواجز، وذلك بأي حال من الأحوال لا يدفع أحدا إلى القول بـ الاستغلاء عنها ، بل يجب الإلمام بيعض الأمور الاحترازية التي يمكن أن تحدُّ من ظاهرة التحرش الإلكتروتي ، ومن ذلك كما أشارت بعض ثلك الدريسات ، أولا دور الأسرة في حماية أطفالها من التعرض لأي صورة من صور التحرش ، حتى لا يتكرس هذا السلوك لنبهم ويقوموا هم بممارسته مستقبلا، وتتمثل حمايتهم يتقديم النصبح لهم بالاحتدال في استخدام الإنترنت ، ولا يعني ذلك منمهم ، وأيضنا أن يكون ا تعاملهم مع الإنتريت في مكان واضح ومرثى لجميع أفراد الأسرة ، وأن يراقب الأباء استخدام أطفالهم للشبكة كما توصيي بعض تلك الدراسات بأن يتعرف الأباء على كلمات المرر الخاصة بأولادهم وأن يقوموا برصد وتعقب نشاطاتهم على الشبكة بصورة منتظمة لضمان عدم وجود متحرشين في خرف الدردشة التي يربنادونها.

كما تقدم ثلك الدراسات جملة من النصائح يمكن أن يستفيد منها جميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومشتركي برامج المحادثة والشات : في تحاشي التحرش الإلكتروني وما يرافقه من عمليات الابتزاز والإضرار، ومن تلك النصائح : عدم نشر المعلومات الشخصية أو الصور الخاصة بالعائلة ،

وكذلك عدم قبول إضافة الغرباء على برامح المحادثات ، وأبضا مراجعة المعلومات على الشبكات الاجتماعية ، وهذم مشاركتها إلا بعد النحقق من صحتها ومصدرها ، وهذم الاعتماد على مصدر ولحد للمعلومة ، بالإضافة إلى تحديث برامج مكافحة الفررومات والتجمس على الكمبيوتر يصفه دورية ، وعدم تقديم أرة معاومات عن العنوان البريدي أر رقم للهائف الخاص بالمستخدم أر عن حالته وتجاربه العاطفية.

#### المبحث الخامس

#### القانون .. وجرائم التمرش الإنكتروني

#### التحرش الإلكترون هل بالإمكان ردع مرتكبيه ؟

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سلاحا ذا حدين ، فهي نقنية سن الاقتيات الحديثة في عالم التواصل بين الأفراد والمجتمعات (جعلت العالم كقرية صغيرة) ، فمن خلالها يتبادل الفرد مع الأخرين المعلومات ، الأراه ، والأفكار ، ومن أهم ما يميز مراقع التواصل الاجتماعي هو المساحة العريضة التي تتبحها من الحرية للفرد ، دون وجود قيود خارجية تتحكم في استخدامها، وبالثالي كسر الحواجز الإنسانية ، الجغرافية ، العمرية ، والزمنية، ولكن في الوقت نفسه ومع الانتشار الهائل في استخدام شبكة الانترنت تحولت تلك المواقع إلى ومبيئة الانتشار الهائل في استخدام شبكة الانترنت تحولت تلك المواقع إلى ومبيئة الارتكاب الجرائم الإلكترونية على الشبكة ، والتي تتعدد صورها وأشكالها.

لقد جذبت مواقع النواصل الاجتماعي ملايين من الشباب العراهقين في جميع أنحاء العالم ، حيث أنها تنبح لهم النواصل مع أصدقائهم ، المشاركة في اهتماماتهم وهواياتهم مع بعضهم البعض ، تداول صور ومقاطع فبديو وأنواح مختلفة من الفنون ، أيضا أتاحت لهم الانضمام إلى مجموعات Groups تهتم بقضايا معينة. (لا أنه قد يلجأ بعض الشباب إلى استخدام تلك العراقع بشكل سلبي الأسباب عديدة قد تنفعهم لذلك منها، البطالة ، تقشى الأمية ، الفقر، وهي أبياب تساعد على نمو الأفكار الثنائة والمنظرفة والعدوانية بداخلهم، وبالتالي زيادة معدلات الجريمة داخل المجتمع، وفي مقولة بها حكمة جميلة، يقول أجوزيف جريني ابشركة الايتال سمارتس الأمريكية (العالم تغير ونصية كبيرة من العلاقات الاجتماعية تتم عبر الانترنت ، ولكن السلوكيات ثم تواكب

التكثولوجيا).

ومع انتشار الجرائم الإلكترونية، بدأت تتجه بعض الدول التي تتمتع (بديمقراطية عالية) مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض قيرا على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ، لمنع وقوع أي ضرر نفسي أو مادي سواء للأفراد أو لمؤسسات الدول أو للمجتمع ككل. ولكن أصبحت قضية ما إذا كان من الضروري فرض رقابة على الانترنت، مثار جدل في شتى أنحاء العلما

مسألة التهديدات حبر وسائل التراصل الاجتماعي تخطت نطاق الحوادث العادية ، ودخلت إلى أروقة المحاكم بعد الإدياد خطورتها ، والمساس بخصوصية الأشخاص وحياتهم .

تشاخل الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير وحق الخصوصية في وسائل الإعلام علمة ، لكن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ، فتح الباب للعديد عن التأويلات بخصوص ما يتم نشره ، وذلك في غياب النشريعات التانونية التي نتظم عملها وثجرم التهديدات واختراق خصوصية الأفراد عبرها، وهذا على المسترى الدولي وليس فقط العربي.

#### تساء أتحت تهديد تغريدات تويش

فى انتهاك خطير الحرية الرأى والتعبير، تعرضت العديد من النساء الصحفيات ، والناشطات ، والشخصيات العامة فى بريطانيا إلى سلملة من الهجمات الإلكترونية من خلال إرسال تغريدات مسيئة وجنسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (قد تكون بدافع الكراهية والتمييز ضد النساء)، وصلت إلى حد النهديد بتفجير قنابل بمنازلين ، والتهديد بالاغتصاب، وفى

أعقاب إبلاغ السلطات الأمنية بثلك الحوانث ، أثير الجدل بشأن أضن الطرق للثعامل مع ما يسمى بالمتصيدي الانتريت، وهو مصطلح يشهر إلى الأقراد والجماعات الذين يستخدمون حساباتهم طي الإنترنت لكتابة رسائل مسيئة الْلْحَرِينِ ، فقد قام آلاف الأشخاص بالتوقيع على طلبات مناشدة موقع اتويتر " بإضافة خاصية الإبلاغ عن الانتهاك" مع استعراض للشروط المتعلقة بالسلوك المسيء ، بحيث يعكس الوعي بمدى التعقيدات التي تحيط بالعنف ضد المرأة، وما تواجهه من عمليات قمع . وبتري الناشطة اكارولين كريادو – بيريز " (إحدى ضحايا التهديدات) التي قادت حملة نسائية ناجمة الإجبار البنك المركزي البريطاني على وضلع صول شخصيات نسائية داريخية مثل اجين أوستن على الحملات الثادية، والتي تلقت ما يقرب من 50 تغريده مسيئة على تويتر الحمل تهديدات بالاغتصاب ، أن الأسلوب المناح على موقع انوينز اللإبلاغ عن الانكهائه غير كافي ، خاصة مع تزايد هجم الانتهاكات، كما حبرت استيلا كريسي! الناكبة في البرلمان عن حزب العمال البريطاني عن استياءها من مُجَاهِلِ مُوقِع تَوِينَر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ثلك الانتهاكات ، والتي · تعرضت هي الأخرى المتهديد على تويتر بسبب دعمها المناشطة اكارولين کریادو ۱۰۰ بیریز "۔

وتحدثت الكاتبة اجبسكا فالفتي في صحيفة الغارديان البريطانية عن تجربتها المخاصة ككافية وصحفية ، ووصفت حادثة بسيطة كمثال عما يجري في عالم القواصل الاجتماعي ، الكانت صديقتي تجلس في حديقة عامة ، ، عدما شعربة برجرد من بتسلل من ورائها ، ولاحظت رجلا كبير السن يشقط لها الصور من الخلف ، وعدما أوقفته ، صماح في وجهيا بأنه يحق له التعديل

الأول كمنسلل ، لم يعرف أي منهما أن ما حدث هو قاعدة أساسية لمعركة قانونية جنيدة على الإنترنت ، وهي الحق في النسال أو الاختراق".

وتابعت ، أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أعلنت أنها سوف تسمع الحجج في قضية ، (إيلونيس الخامس ضد الولايات المتحدة) ، حول ما إذا كانت القهديدات على ومنائل التواصل الاجتماعي تحميها حرية التعبير.

وأضافت "إنها لحظة فاصلة الأحد مثلي ممن يؤمنون بأن التحرش على الإنترنت غالبا ما يكون مرجبا أكثر من الواقع ، فعندما يصرح بك شخص ما في الشارع أو يهدنك ، يمكنك استخدام حكمك أو حدمت التأكد من مدى خطورة المرقف ، لكن حين تتعرض التهديد عير الإنترنت ، نيس لديك طريقة لمعرفة هوية التسخص الذي يهدنك ، وهذا ما يشكل خوفا أكبر ".

وأشارت الدرامات الحديثة إلى أن المسحقيين أكثر الفنات الاجتماعية تعرضا للاحتداءات اللهنماعية تعرضا للاحتداءات اللفظية والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعية وبالأخص توثير. وذكر مسح أشرفت عليه الباحثة إيمي بينز من جامعة لاتكشاير البريطانية ، أن الغالبية العظمى من المسحفيين تعرضوا إلى شتائم وإهانات لقظية وحتى تهديدات عبر الإنترفت ، وقالت بينز "لدينا بالفعل الكثير من الأدلة على شتى الاحتداءات على الصحفيين عبر المواقع الاجتماعية".

وفي محاكمة أنتوني إيثونيس، المدعي في انقضية ، وقد تم إيداعه السجن بعد نشر تهديدات بالمضابقة والعنف ضد زوجته وزملاء العمل في الفيسبوك ، تنظر المحكمة العلبا في "التهديد"، أي ما هو كاف بالنمية لشخص طبيعي وعاقل مثل زوجة إيليونس لجعلها خانفة ، عبر نشر التهديدات ، أو ما إذا كان على هيئة المحلفين أن تحدد بأن شخصها مثل إيليونس لديه دوافع فعلا.

أو إذا كان المحترى أو السياق الذي تندرج ضمنه التهديدات حبر وسائل النواصل الاجتماعي يجعلها كلمات غير جدية، ورأت المحكمة أنه لا يمكنك مثلا الصراخ في مسرح مزدحم "دار"، ثم تطالب بالحماية استنادا للتعديل الأول لتجنب العواقب، وهذه الحالة تعتبر مشابهة لما عليهم التقرير بشأنه، فإذا نشرت على تويتر، أنا ذاهب لاختصابك، أو على الفيسيونك أنا ذاهب لقتلك ، ثم تطالب يالحقوق الدستورية .

بدورها قالت الصحفية داليا ليثريك ، أن واحدة من عوامل الخلط هنا هو أن المحكمة لم تنظر بعد في مسألة التهنيدات الحقيقية من خلال زارية التكنيلوجيا الحديثة، ذلك أن مناقشة المحكمة للقضية كفطاب في مسيرات وأعمال حرق، يختلف بشكل جوهري عن منشورات على فيس بوك أو تويتر، كما يدعي إيليونس أنه لا يمكنك استخدام معيار المتلقي عندما تتعامل مع محادثة شخصية واستثنائها من السياق العام، وهو ما يحدث في شروعة الغاب على وسائل التواصل الاجتماعي .

بشكل أساسي ، إيليونس ومحاميه يريدون منا التصديق بأن تهديداته على وسائل التواصل الاجتماعي ، لا يمكن أن يتم التعامل معها مثل التهديدات في الواقع الفعلي ، حتى لو كانت ثلك التهديدات تجعل شخصا عقلابرا خائفا جدا .. لكن أستاذة القانون في جامعة ماريلاند ، دانبيل سيترون ، استشهدت بدرامية في كتابها : "جرائم الكراهية في القضاء الإنكتروني"، تبين أنه عندما تم استطلاع آراء الطلاب الجامعيين حول تأثير أنواع مختلفة من التحرش الجنسي ، فم تصديف الحوادث التي وقعت على الإنترنث بالأكثر فظاعة ، لعدم وجود إثارة تنل على المهاجمين ، وهو ما أدى إلى الخوف من الأموأ.

وتقول ميترون ، في حالة إيليونس ، لا توجد وسيلة لمعرفة نبرة صوته وفيما إذا كان يضحك مثلاً، لكننا نعرف أنه محاضب ، طرد من وظيفته ، ومعروف عنه تحرشه بالنساء ، ولم يكن ادينا إشارة مانية ندل عليه ، مما جمل التهديد أكثر إثارة للخوف .

معركة الاعتراف بوجود التحرش الذي يحدث على الإنترنت ظلت مستمرة السنوات ، ولكن بقدر ما أن بعض الناس برغيون في الإدعاء بأن وسائل الإعلام الاجتماعية هي مكان غير واقعي بطبيعته ، العديد من العآسي الأخيرة تحكى قصصا مختلفة .

في عام 2007 ، بدأت كاثي سويوا ، مطورة الألحاب وخبيرة البرمجرات المعروفة ، بتلقى النهديدات من متحرشين مجهولين ، وعندما تحدثت علنا الإدادت التحرشات دوما ، تلقت صور فوتوشوب لها ، وقالت إنها تعرضت للتهديد بالاغتصاب والجنفة ، ونشروا عنوان المنزل ورقم الضمان الاجتماعي في المنتديات على شبكة الإنتريت . ذعرت وألغت جميع التعلقدات التي أعلنت عنها ، وقالت إنها سوف تتراجع عن الحياة العامة عبر الإنتريت ، وكانت قضية سبيرا بقطة تاريخية فاصلة بالنسبة النماء على شبكة الإنتريت ، شكل نشك بداية الاعتراف العلني المتزايد بأن التحرش على الإنتريت مشكلة خطيرة، المدافعون عنها ، لتقوا بأن التهديدات على الإنتريت كانت إشكالية مرجبة. في المدافعون عنها ، لتفوا بأن التهديدات على الإنتريت كانت إشكالية مرجبة. في نشك الوقت ، كان رأي الآخرين أنها كانت مجرد ثمن لممارسة الأعمال التجارية على الإنترنت ، منذ ذاك الحين ، شهدنا ارتفاعا في الوعي الاجتماعي حول الشكولوجيا لترويع الناس.

# الجرائم الإنكترونية في بريطانيا وقرض الرقابة على الانترنث

نتاول في هذا التقرير حالة (بريطانيا) ، حيث شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد استقرار المجتمع ، الأمر الذي سيزدي إلى احتمالية لجوء الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد ، قد تصل إلى حد الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، فقد تضاعفت الجرائم الإنسانية في بريطانيا ، المرتبطة بموقعي الفيس بوك وتويتر، بمقدار أربعة أمثال خلال السنوات الأربع الماضية ، وبلغ عدد الجرائم خلال هذه الفترة ما بين 139 و140 جريمة بمنويا، كما ارتفع عدد جرائم الاغتصاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي من 22 إلى 117 جريمة، ومنا يزيد الأمر خطورة هو أن المواعين بالتحريق بالأطفال يستخدمون الفيس بوك وتويتر بشكل منزايد، لاستهداف الأطفال ، وأن أكثر من نصف ضمايا تلك الجرائم ، والبالغ عددهم 1395 شخصا تكون اعمارهم أقل من المادسة عشر، (وبالطبع هذه الأرقم قابلة للزيادة).

# موقف مسئولي موقع تويئر

قدم "طوبي والع" مدير دام شركة تريش في بريطانيا اعتذارا للنماه اللواتي تعرضان التهديد والإساءة على موقع تويش، مؤكدا أن تلك الأفعال المسيئة غير مقبولة على الإطلاق ، ورحد مستخدمي موقع تويش بأنه سيتم وضع آليات جديدة تحميهم من الأذي الناتج عن السلوكيات المسيئة بالعالم الافتراضي ، قائلا أن اهناك الكثير من الأشياء التي يمكننا فعلها وبمنحمي مستخدمينا من الأذي، وهذا ما نتعهد به". وبالفعل أعلنت توتير عن اعتزامها بنفعيل ارد الإبلاغ عن الإساعة "عبر منصنها الاجتماعية ، ومبيتم إضافته بقيا الي تطبيقات أجهزة "أبل Apple"، وأجهزة "اندرويد Android، بحيث

يستطيع المستخدمين الإبلاغ عن الإساءة مباشرة ، درن الحاجة إلى الذهاب المنفحة المساعدة .

## حمثة تساتية ضد موقع النيس بوك

واجه موقع "النيس بوك" مؤخرا حملة انتقادات عنيفة من بعض الطركات المعلِنة من أهمها شركتا اماركس أند سينسرا، واللي سكاى بي" بعد ظهور شكاوى من ظهور الإعلانات الخاصة بهما على صفحات نتضمن محتويات معبوثة ، حيث تم وضع إعلان في صفحة على الفيس بوك تحمل امم "شباب لطفاء ومثلون" تعرض صور لبعض المراهقين ، الأمر الذي أدى إلى اضطرار الشركات تعليق بعض حملاتها الإعلانية على الموقع ، وعقب نلك الانتقادات أعان مرقع "الفيس بوك" عن قيامه بإجراء تحديث شامل لأنظمة الإعلانات للبيه ، أمواجهه المخارف من المحتويات المسيئة ، وفرض قيرد جديدة على أماكن ظهور الإعلانات على الموقع ، أيضا يُذكر أن موقع "الفيس بوك" قد تعرض لحملة لحتجاجات قامت بها بعض المجموعات النسائية ، أجبرته على تعرض لحملة لحتجاجات قامت بها بعض المجموعات النسائية ، أجبرته على الموقع.

#### حجب العواقع الإباحية في بريطانيا

بعد تفاقم جرائم العنف الجنسي مند الأطفال ، بدأت الحكومة البريطانية في الانجاه نحر فرض الرقابة على الانترات جزئيا، حبث أعلن اليفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزام الحكومة بوضع خطة جديدة ، بموجبها ميتم حجب المواقع الإباحية على الانترنت في بريطانيا (بشكل افتراضي) بدءا من العام 2014 لكفة مستخدمي الانترنت ، وذلك ضمن حملة لحماية الأطفال من التأثيرات الضارة لظك المواقع ، ومائحة ما يُروح منها للعنف الجنسي ضد

الأطفال . الفراضي بمعنى أنه يترجب على المستخدمين الراغبين في الاشتراك في هذه المواقع ، مخاطبة الشركات التي تقدم خدمات الانترنت لهم لطلب إناحتها ، على أن يتم ذلك من قبل صباحب الاشتراك نفسه ، وستقوم مُزودات خدمة الانترنت بالاتصبال بالمشتركين الحاليين ، وسؤالهم ما إذا كانوا يرغبون في تركيب البرمجية المتخصصة في ترشيح المواقع الإباحية على اشتراكاتهم، وسيعقد البيفيد كاميرون الجشاها مع أبرز شركات الانترنت مث جرجل ، مايكروسوفات ، وياهو، أوضع آليات تقضى بحجب عبارات البحث المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال ، على أن يتم تجريم الاستحراذ على الصور التي تروج للاغتصاب والعنف الجنسي ضد المراق ، واتخاذ إجراءات الوثية ضد المراق ، واتخاذ إجراءات

وثكن السؤال هنا هل ستقبل شركات الانترنت يحجب المواقع الإباحية؟ خاصة وأنه وفقا لتقرير نشره موقع Top Ten Reviews، نجد أن دخل صناعة المحتوى الإباحى يتجاوز 97 مايار درلار (هذا الرقم يفوق إجمالى دخول شركات مايكروسوفت : جوجل، أمازون ، أى باي ، ياهو، أبل ، بت فيكس. مجتمعة) ، فهناك حوالى ثلاثة آلاف و75 بولار يتم إنفاقها كل ثانية على طنب المحتوى الإباحي، حيث لا تمر ثانية واحدة إلا ويشاهد حوالى 28 ألفا و 254 مستخدم للانترنت محتوى إياحي، كما أن المواقع الإباحية تشغل موقع، وبتم يوميا تداول حوالى 21% مليون، و144 ألف، و177 موقع، وبتم يوميا تداول حوالى 2.5 مليار بريد الكنزوني إباحي، كما تبلغ عمليات البحث التي تستيدف تلك المواقع حوالى 25% من إجمالي عمليات عمليات البحث التي تستيدف تلك المواقع حوالى 25% من إجمالي عمليات عمليات البحث التي تستيدف تلك المواقع حوالى 25% من إجمالي عمليات البحث، بواقع 68 مليون عملية بحث يوميا، و 35 مليون مادة يتم تحميلها يوميا عبر محركات البحث

## قوالين تجريم التحرش الجنسي في مصر

يعتبر التحرش الجنسي جريمة رفقا للقانون المصري، ويحاكم مرتكبها استثاداً إلى المادئون 636 (أ)، و306 (ب) من فانون العقوبات، وقد تم بالفعل محاكمة متحرشين فيما مبيق وفقا لهائين المادئين ، وتؤكد خريطة التحرش على وجوب الاستمرار في تطبيقهما، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش حسواء كان لفظها، أو بالفعل، أو سلوكها، أو عن طريق الهائف أو الإنترنت إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

يجب أن نعمل على تقول واستغلال العقوبات الجنيدة المغروضة على جريمة التحرش الجنسي ، حيث أن أفضل القرانين معياغة لا يجدي نقط على الإطلاق إلا في حالة تقعيله وتطبيقه بشكل سليم، جنير بالذكر أن قرانين الإحتداء لم يتم تقعيلها في السابق وهو الأمر الذي ساحد تتريجيا على خلق فكرة أن التحرش الجنسي ليس جريمة حقيقية ، و لكن ذلك لا يغير في شيئ من كُون التحرش الجنسي جريمة، ولذلك نؤمن خريطة التحرش بأننا بحاجة إلى تكوين إجماع مجتمعي قوى ضد هذا السلوك لكي براه الجميع على أنه جريمة يجب معاقبة مرتكبها، فإذا استمر المازة والشرطة ، على حد سواد ، في خلق يجب معاقبة مرتكبها، فإذا استمر المازة والشرطة ، على حد سواد ، في خلق نجب معاقبة مرتكبها، فإذا استمر المازة والشرطة ، على حد سواد ، في خلق نجب معاقبة مرتكبها، فإذا استمر المازة والشرطة ، على حد سواد ، في خلق نخف.

ولذلك ، يجب عليدًا السعى لمعرفة ثلاث القونين والتدخل لمساعدة من يتعرضون للتحرش ، وأن نستخدم تلك القوانين من اجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته . ويحتري قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادنين 267 و 268 واللتين تستخدمان الفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجمدي و بالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى .

ولكن هناك مشكلة بخصوص هاتين المادئين ، وهي مشكلة من شقين: أولاً، أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جبدة ، وثانيا ، أن كالتيهما عامض ومحدود في وصف الجرائم التي تختصان بالقصل فيها ؛ فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هنك "عرض" أو "شرف" بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح ، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب ، وتبقى جرائم الاعتداء الجماعي ، والاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الشرجي، اللاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الشرجي، اللاغتصاب الشرجي، اللاغتصاب الشربي، اللاغتصاب الشربي، اللاغتصاب الشربي، اللاغتصاب الشربي، اللاغتصاب الشربي، اللاغتصاب اللاغتصاب اللاغت البخسي ، غير مجرمة بالشكل اللائم في نص للنك القوانين .

هناك جهود كبيرة تم بذلها على مدار السنوات الماضوة من أجل صياغة قوانين أكثر شمولا، فيما يخص جرائم العنف الجنسي ، تضم كل الجرائم التي تتراوح بين التحرش الجنسي إلى الاغتصاب، ويمكنكم الاطلاع على نص التعديلات المقترحة لقانون العقوبات المصري من خلال هذا الرابط .

http://www1.youm7.emv/sl:rcy/2014/6/7/%d8%r7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9% 85\_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%dB%b9\_%d9%8a%d9%86%d8%

#### انتص الكامل للقاتون

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 نسنة 1937 رئيس الجمهورية المؤقفة : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ رعلى القانون رقم 10 أسنة 1961في شأن مكافحة الدعارة؛ ويعد مولفقة مجلس الموزراء؛ وبناءُ على ما اربَّاه مجلس النولية. قرر القانون ألآتي نصمه (المادة الأولى) يعتبدل ينص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصنادر بالقانون رقم 58 نُسنة 1937 النص الأني: المادة 306 مكررزًا (أ): يعاقب بالحبس مدة لا ثقل عن سنة أشهر ويغرامة لا تكل عن ثلاثة آلاف جنبه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإهدى هانين العقويتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو للميحاث جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسولة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 2 وتكون العقوبة المصمن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسهُ ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرير الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأنفى والأقصى، (المادة الثانية) يضاف إلى قانون العقوبات الصنادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً البعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المتصوص (ب) نصبها الآتي : ـ عليها في المادة 306 مكرزا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنمنية، ويعاقب الجاني بالحيس مدة لا

نقل عن سنة وبغرامة لا نقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى منخط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا نقل عن سنتين ولا تجابز خمس سنين والغرامة التي لا نقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الريمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. رئيس الجمهورية المؤقت .

# التحرش الإنكتروني هل بالإمكان ردع مرتكبيه ؟

ونخاص إلى أن فرض قيود على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ليس بالأمر السهل ، فهو يحتاج إلى نشر ثقافة أمن المعلومات ، وحماية المستخدم على شبكة الالترات خاصة الأطفال ، وتغليظ العقربات لمكافحة الجريمة الالكرونية ، وتحديث الأطر القانونية تحماية خصوصية الأفراد وأمنهم بتبغى اقاتون مكافحة الجريمة الالكترونية". وهنا يجب ألا ننسى أو نتجاهل دور الفرد ذاته ، وعيه ، وثقافته التي تؤهله إلى عدم الاستجابة إلى دعوات الاستخدام المعين لشبكات التواصل الاجتماعي واعتبارها كأداة المجريمة أو التحريض على العنف أو الترويج لأفكار شفائقة للقيم والمبادئ الأخلاقية في المحتمع.

فعلى الرغم من أهمية تدابير فرض المزيد من الرقابة أو إصدار القوانين تضبيط استخدام شبكة الانترفت بشكل عام ، إلا إنها لا تستطيع بمفردها أن ثقال من الأثار السلبية الناجمة عن الاستخدام السبئ لشبكة الانترنت. فنحن في حاجة إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الواعي والرشيد لقبكة الانترنت وبقنيات الانصبال الحديثة في أبنانا، وهذا يأتي دور المؤمسات التعليمية ، والأسر في المنازل و وبالتعاون مع المؤسسات الأمنية".

### الهبدث السادس حملات ضد التحرش

نشطت في الأونة الأخررة حملات عبر النت ومواقع التواصل الاجتماعي ، كالفيس بولك وتويتر ، ضد التحرش الجنسي ، تطالب بالاعتراف به ومواجهته وسن قوانين تدرنه مباشرة ، فهو يهم كل الناس بمختلف أجناسهم وجنسياتهم وأعمارهم .

واللاقت تعدد هذه الحملات وتنوعها من مختلف البلدان العربية : ومنها حملة سلوى لمناهضة التحرش الجنسي ، وهي حملة قامت بها مجموعة نسوية في ثبنان ، وقدمت دليلاً إرشادياً وتعريفياً بالتحرش بكل أشكاله وأماكنه ، في العمل أو الشارع أو البوت. إلخ، وأوضحت الحملة الطرق التي يمكن المتحرض بها أن تدافع عن نفسها ومواجهة هذه المفكرة دون أن تشعر بأنها مذبية .

وفي المغرب أطلقت منونات وباشطات مغربيات حملة عبر الإنترنت سمينها, (نساء مشوفرش) للتصدي للتحرش، ويعني باللهجة المغربية (انظروا حل)، ثلتنديد بظاهرة التحرش الجنسي التي تفشت تفشياً لافتاً في المجتمع المغربي، داعيات إلى مميرة حاشدة تنظمها النساء ضد المضايقات الجنسية التي يتعرضن لها في الثوارع والحافلات وأماكن العمل. أما في سورية فيثبت تقرير صحفي نال جائزة ICFI Anywhere عام 2010 مشارك بكتابته الصحفي السوري محمد حمدان مع صحفيين من الدول العربية ، مشارك بكتابته الصحفي السوري محمد حمدان مع صحفيين من الدول العربية قانون عن التحرش الجنسي في أماكن العمل أنه لا يوجد في الدول العربية قانون عن التحرش الجنسي بعاقب مرتكبيه ، على الرغم من ضغوط جماحات الدعرة لتغيير القوانين ، ولا توجد إحصاءات دقيقة وإن كان هذاك أرقام تقريبية.

وبالنسبة لما يخص سورية فالمديرون هم أهم المتحرشين.. والقانون يعاقب على التحرش في سورية...لكن الضحايا لا يرفعنَ دعاوى .

أما التحريش عبر اللت فقد انتشر انتشاراً واسعاً ، ليصبح ظاهرة في كل العالم ، وكل ما نحشجه على المستوى الأمني – كما يوضح التقرير – هو وضع قوانين تجزّم وتحدد عقوية من يحاول (التحريل بالأطفال والمراهقين عبر الإنترنت)، وأن يتوجد أقسام شرطة تطارد المتحرشين عبر الإنترنت وأن تسترجهم للقبض عليهم ومحاكمتهم، والتحرش الجاسي عبر النش صور عديدة، لكنه في مجمله يبدأ عن طريق مواقع الدردشة ، وينترج إلى أن يصل عديدة لكنه في مجمله يبدأ عن طريق مواقع الدردشة ، وينترج إلى أن يصل والتحرش الجنسي البدني، أو يقوم بأخذ رقم تلفوله بعد أن يحظى بنقة الطفل، والتحرش الجنسي البدني، أو يقوم بأخذ رقم تلفوله بعد أن يحظى بنقة الطفل، ثم يقوي علاقته به ويستترجه لمعرفة مكان مدرسته أو أي مكان يذهب إليه كي يقابله وبعد ذلك يقوم بخطفه .

#### مصرر تشهد حملاته إعلامية ضد التحرش الجنسي

في البداية أطلقت أربع نساء في مصر مبادرة تطوعية تهدف إلى محاربة التحريل تحت اسم (خريطة التحريل الجنمين) ، بعد معاناة النساء الأربع ، وهن إنجي غزلان ، وربيكا نشيار، وأمل فهمي ، وسوسن جاد، فهن (تعبن) من التعريض التحريض الجنمي ، ومن الشكوي، فقمن بالتعاون مع (شريك تكثونوجي متطوع) ، بالعمل على المبادرة منذ منتصف عام 2009، وقد وضع القائمون حنى (الجريطة) ، رقما هانفيا الاستقبال رسائل نصيبة ممن يتعرضن الشحريل في مختلف عدن مصر ومحافظاتهن ، نحت هدف رئيسي هو ( تغيير

القبول الاجتماعي لمشكلة التحرش الجنسي) في مصر، علماً أن (حصاء أعده (المركز المصري لحقوق المرأة ) ، نشر مؤخراً، أظهر أن نحو 83 في المئة من المصريات تعرضن للتحرش في البلاد ، بينما بلغت النسبة 98 في المئة بين المائمات الأجنبيات .

أما حملة (لم نفسك . تحفظ نفسك).. فهي حمثة قام بها أحد الشران وهو الطبيب محمد طنطاوي ، يؤكد فيها أن الرجل هو المسؤول الأول ، لذلك يجب نشر فكرة الدفاع عن النفس ، ومحاولة إيقاظ الشعور بالنفوة والرجولة في قلوب الثباب بنشر قصص حقيقية عن فتوات تعرضين للتحرش ، قصص قد تنفحك إلى الخيرة عليهن وتنفعك كشاب التصدي لهؤلاء المتحرشين.

ومن الحملات المعرزة أيضاً حملة (قطع إيدك) ، وهي حملة إلكترونية هند التحرش الجنسي بالقنيات أطلقتها عام 2012 مجموعة من الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ضد الانتهاكات التي نتعرض لها الأنثى بجميع أشكالها ، بدءاً من الإرهاب الفكري والفظرات ، إلى التحرش الجنسي والسحل والتعرية. ودعت الناشطات الفتوات إلى عمل جرافيتي في كل شوارع مصر، يمبر عن فكرة الحملة ، باعتباره رمزاً من رموز الثورة المصرية ، بشرط أن يتضمن عبارة (قطع إيدك) ، ويحتوي على رسم معبر عن الفكرة ، وأن يكون في مكان مزدهم نسبياً حتى يتمكن عدد كبير من الناس من رهيته.

وقد أشارت دراسة جديدة من منظمة حقوقية مصرية أن 83% من الزمراء تعرضن التحرثي الجنسي بطريقة أو بأخرى ، بعدها، أطلقت عدة مجموعات حملات إعلامية ، بعض منها في طبيعتها مثيرا ناشكوك ، في محاولة الإنهاء هذه الطاهرة . منصات تحربش . .

في حزيران/يونيو، أصدر المركز المصري لحقوق الانسان في المقاهرة دراسة تتشجها مخيفة حول التحرش الجنسي في مصر. وصنفت الدراسة هذه القضية بأنها مشكلة تشبه المرض متقشى!.

بحسب الدراسة ، فإن 83% من المصريات و98% من الأجنبيات قان بأنها تعرضن للتحرش الجنبيات في مصر ، فيما أعترف 62% من الرجال الذين تتاولتهم الدراسة أنهم لجأوا إلى التحرش الجنبي فيما ألفى 53% من الرجال اللوم على النباء بسبب إثارتهم".

دفعت الإحصاءات المشيئة والأعداد المتزايدة من انقضايا والروايات عن التحرش ، الكثير من المنظمات لإطلاق حملات إعلامية لزيادة الوعي حول التحرش وانتحرك ضده ، وكان المركز المصري لحتوق الانسان! من أولى المنظمات التي أطنقت حملة ضد التحرش الجنسي قبل سنوات، لتسلط الأضواء على موضوع كان يحتبر من المحضورات في المجتمع المصري .

# بين تسليع المرأة أو تحجيبها

ريبيكا تشار من المركز المصري قالت في محادثة الكثرونية مع منصات الحان رقت ذلك. أطلقنا الحمثة منذ 2005 تحت شعار الفلنجعل شعارعا، أكثر المائل للجميعا، وكنا حتى فترة قصيرة لوحدنا فروج لهذه القضية، حين بدأنا، لم يكن زاركاننا التلفظ بعبارة التحرش الجنسيا.

عكس حملة المركز، تحتر طبيعة بعض الحملات الإعلامية مشكوك بأمرها، فانأخذ مثلا حملة "حجبي تفسك " عبر الرسائل الالكترونية التي تحث النساء على لبس النقاب الحماية" أنفسهن من التحرش،

وفي رسالة الكثرونية ثم تداولتها في مجتمعات التدوين وحقوق الانسان في مصر، أضيفت صورة تظهر مصاصفين حمراوين: إحداهما مغلفة والثانية غير مغلفة ويحرم حولها النباب.



امش حتقدري تمنعيهم ، لكن تقدري تحمي نفسكان هي العبارة التي ذيلت الربدالة.

حملة المصناصات الأخيرة وحملات توعية سابقة من اكلمتنا و "المركل المصري لحقوق النساء."

وتحمل رسالة أخرى مسورتين لقطعتي حارى: الأولى مغلقة تمثل امرأة محجبة تحافظ على اعفتها". أما القطعة الأخرى، فهي عارية وخلفها امرأة غير محجبة، وشعرها بطير في الهوء، وكما الحال مع المصاصبين، وحوم النباب حول الحلوى غير المغطاة.



تحس الرسالة عبارة لحجاب يصون أو لنهش عبون".

مهما كان الأشخاص وراء هذه الحملات ، فقد أثاروا حفيظة البعض ، وغضب آخرين وسخرية غيرهم في مجتمع المنوبين المصربين، البعض عبر عن غضيه ، مشيرا إلى علاقة الحملات بالضغوط الاجتماعية المتزايدة طي النساء لوضع الحجاب، فيما اعتبر آخرون أنها حملة مقينة وغير ملائمة ،

على مدونة أذا سكيبة بك بلوغا، أضيف التعليق التالي الوكنت أمرأة ، الفضلت أن أكون لواؤة في صنفة على أن أكون قطعة حلوى رخيصة مغلقة بورقة بالاستيكية، في إشارة إلى الموافقة على تسليع المرأة في الحملة .

في هذه الأثناء، تغير دراسة المركز المصري إلى أن الملابس المحدد المحتمشة أو المحترمة الدين الإسلامي لا يشكل رادعا كافيا حين يتطق الأمر بالتحرش الجنسي .

في الواقع ، أفانت الدراسة إلى أن غالبية النساء اللواتي تعرضن التحرش هن من المحجبات ويركنين مالبس محتشمة، وأحيانا تلوم يعض المحجبات أنفسهن على التعرض للتحرش الجنسي،

وعلى مدولة الرابيستان قالت معلقة محجبة " أن ارتداء الحجاب لوس أبدا ومولة لمدع التحرش، "دعوبي الخبركم بأمر، أنا محجبة منذ سنتين، وأريدي ملابس محتشمة فاخارية مع الحجاب، وقد تعرضت عرارا للمعاكسة في شوارع القاهرة، الحجاب لا يحمين، إنه عمل ديني لكنه لا يحمينا، إن كان أحدهم يعاني من القمع الجنسي، سيتحرش بك جنسيا إن كان شفهيا أو جسنيا، مع أو بدون الحجابا.

أما ما يشكل الصدمة الأكبر، فهي الأسباب التي تذرع بها الرجال المصريون الذين تتاولدتهم الدراسة .

فقال البعض أنهم يفعلون ذلك بسبب الضمجر". واعتبر رجل أن سبب تحريثه بامرأة تضع النقاب هو طريقة لبسها، فهو استغزاز جنسي، مضيفا في حوابه أن المرأة المنتبة لا بد أن تكون "جميلة" أو اتخفى" شيئا.

في محاولة لإعادة الحس الأخلاقي إلى الرجال المصربين، أطلقت مجلة الشباب المصري كلمنتا مؤخرا حملة ضد التحرش الجنسي ركزت فيها على المعتدين لا على الضحايا.

وتحت شعار الحترم لفعث: لا يزال في مصر رجال حقيقونا، تعاول الحملة منع الرجال من التحرش جنسيا بالنساء ومواجهة المعتبين عند رؤيتهم. كذلك ، قامت مجموعات من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 تدعمهم المجلة، بالتجول في الشوارج والتحدث مباشرة مع رجال ونساء حول موضوع التحرش.

اقي السابق ، كان الرجال أكثر شهامة ويحمون النساء ، كانوا بلقون القبض على المعتدي ويعاقبونه بطق رأسه، لكن الأمور تغيرت الآن، بحسب قول منسق الحملة أحمد صلاح في مقال نشرته صحيفة أن أي تايمز الأميركية.

الستهدف حمانتا مجتمعا غير مبال وكل رجل بعنقد أن أحدا لن يردعه إن تحريل بامرأة في الشارع، نريد أن نقول المعتدي أن بحترم نفسه وأن رجلا آخر سيقف برجهه في الشارع!.

في الأيام الخوالي ، كانت "الصفارات" من شاب ماكر في بعض مناطق مصر تدفع حراس المنطقة إلى هلق شعر رأسه ليكون مثالا للمعتنين .

لكن الأمور اختافت هذه الأيام. فقي الواقع، يبدو من الصعب جدا الحضار المعتدين أمام العدالة هذه الأيام. فتختار الكثيرات عدم الثقدم بأي شكوى ضد المعتدين الذين أصبحت سمعتهم القاسدة والعنبقة قريدة من نوعها.

لذا نطرح السوال التائي: هن الحملات الإعلامية كافية توقف التحريش الجنسي 11112

> قد يتحول هذا المطلب إلى حقيقة في المستقبل القريب 111. قاتف سيرينا الكثير..!!

# تماذج من منصقات مكافحة التحرش













اِسْرُجِلِ وَأَحِهِيْهَا بُدِلُ مَّا تَتَيْخِرِشَةَ بَيْهَا

1 гр[М.х





ەن حقها ئىشارك بأمان.. أوقفو التحرش





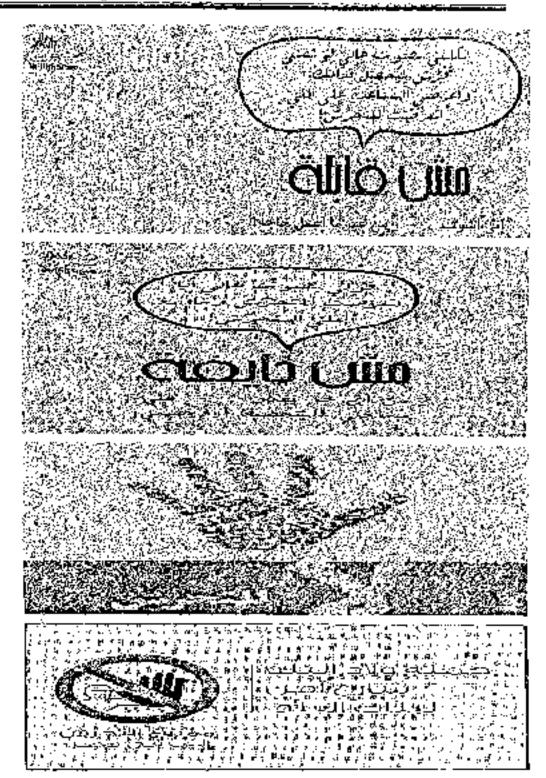

# المحتويات

| 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | الفصل الأولى: مفاهيم أساسية ومصطلحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15   | الإعلام الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17   | الجرودة الإلكترونية السندسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19   | التجسس الإلكتروني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20   | الإرهاب الإلكتروني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22   | الغوامث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25   | الفصل الثاني ١٠ الإعلام الجديد تقنيات حديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27   | الحيحيث الأول: الإعلام الجديد الوظيفة والتعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39   | المبحث الفاني : الإعلام الجديد والإعلام القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46   | الابحث الثالث : تكنولوجيا الإعلام الجديد بين التناعلية وما بعد التناعلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65   | المبحث الرابع : الإعلام الجديد من وأدواته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71 - | الموامش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75.  | القصل الثالث ؛ إعلام التسريبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 83   | المُفِيدُ : المنافذ ال |
| 80   | القبحث الأول : المبحث الأول النسريب يين الشفائية والسرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99   | الميحث الثاني ۽ ويکيليکس طوذجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 122  | الموحث الثالث : الويكيليكس والإعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147  | المبحث الرابع «تسريبات سنودن ، والإعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 155 .       | الشصل الرابع: التجسس الإلكتروني                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 157         |                                                              |
| 168         | المهجيث الأول: التجسمي ما الأنواع والأنضمة المستسمسين سيستسم |
| 175         | القصل الخامس د الإعلام والإرهاب الإلكاروني                   |
| 175         | لينة عن الإرهاب : المناه عن الإرهاب :                        |
| 182         | طاهرة الإرهاب الإلكتروني :                                   |
| 184         | الإرهاب الإلكاروني الخطر القادم:                             |
| 190         | خصائص الإرهاب الإلكتروني:                                    |
| 192         | مظاهر الإرهاب الإلكتروني وأنبكائه :                          |
| 209         | الفوامش :                                                    |
| 213         | الفصل السائس ( الإعلام الجايد والتحرش الإلكتروني             |
| <b>21</b> Ŗ | التكنولوجية الخديقة والتحرش الإلكتروني                       |
| 235         | التحرش الإلكاروني عبر النيس بوك                              |
| 314         | التحرش الإلكازوني عابر غرف الشائد                            |
| 327         | (افترامهای : ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰            |
| 329         | القصل السابع : الأطفال والتحرش الجنسي الإلكتروني             |

#### صدرللمؤلف

- - 2- التغيرات الديامية والاقتصادية على الشباب المصرى (1993)
    - 3- النظام العالمي الجديد " رؤى جديدة " (1993)
  - 4- أثر وسائل الإعلام على التنشئة الاجتماعية للطفل البصري (1993)
- 5- دراسة تحليلية للأعمال المقدمة لجائزة سوزان مبسارك المجلس المسمرى تكتسب الاطفيال 1999.
  - 6- كتاب " تَطْبِيتَاتِ عَبِيةٌ عَلَى الطَّهَةُ النَّرُ المِكتبِي " 1999.
    - 7- كتاب " النشر الإنكتروني عبر الانترنت " 2000 .
      - 8~ كتاب " مقامة في الماسي الألي " 2002 .
    - 9- كتاب " الماميا الألي بين اللئارية والتطبيق " 2003
    - 10- إخراج كثب الأطفال دار الكتب العلمية (2003).
  - 11- الأسس العلمية لتصميم المجلات دار الكتب العلمية (2004).
  - 12- حاسبات الوصائط المتعلدة والإنتراث (ط1) دار الكتب العلبية (2005).
    - 13- الإعلاء الإنكتروني نار الكتب المنبية (2005) . ( طبعة أولي ).
      - 14- صحافة وكالات الأنباء دار الكتب العلبية (2005).
- 15- الوسائط المتعددة وتطبيقاتها في المجال الإعلامي . رحمة برس للطباعة والنشر، 2006.
  - 16- الإعلام الإعكاروني رحمة برس الطباعة والنشر، 2006. ( الطبعة الثانية)
  - 17- مدخل إلى صحافة وكالات الأنباء رحمة برس للطباعة واللشر (2006) .
- 18- السحاطة المتخصصة " المطبوعة والإنكثرونية " ج1 ، رحمة بحرس للطباعجة والنشر، (2006)
  - 19- الجوائب العملية في إخراج الجريدة رحمة برس لطباعة واللشر (2006) .
- 20- الإعلام الالكتروني بين التفاعلية والرقعية أن رحمة بسرس للطهاعة والنشس (2007).

- 21- الإخمواج المسحمةي الالكتروني ، دليال المشعوج المسحمةي الاختواج المستفعات ، باستفدام برامج الفوتو شوب ، والكوارك اكس برس ، رحمة برس الطباعة والنشر ، 2007 ،
- 22- رحلة الكبر في وكالات الأنباء الصحفية وانبرئية ، رحمة برس للطباعة واللشر ، 2007 . وطيعات
- 23- الإعلام التشاعلي ، دار فكـر وفـن للطباعـة والمناهـر والتوزيـم ، 2008 ، 3. طبعات
- چرافيك الوسالط المتعددة ، دار فكر وشن للطباعة والمشر والتوزيع ،
   2008 .
- كتونوجيا الاتصال والعطومات " وهانل إعلام استعها بنفسك " دار فكر وطن ، 2008 .
- 26- أسيكونوجية الإعلام " دراسات متطورة في علم النفس الإعلامي " دار فكر وفيل . 2008 . <u>2 طبعة</u>
- 27- السحافة المتخصصة المشهوعة والالكثرونية " طبعة مزيدة ومنقحمة " دار فكر وفن 2009 <u>كمبيعة</u>
- 28- الإخراج السعفي الإنكتروني والتجهيزات انفليسة دار فكس وفيل 2009 . 3- هنديات
- 29- المتصليم الجرافيكي في وسائل الإعلام الجديثة والإنترنية " الكتباب الأول " دار فكر رفن 2009 .
  - 30- التسبيم الجرافيكي في التليفزيون " الكتاب الثاني " دار هكر وفن 2009 .
    - -31-التُميم المرافيكي في السيند " الكتاب الثالث " دار هكر وفن 2009 .
- 32- التصميم الجرافيكي في الويب " الكتاب الرابع " دار فكر وفن 2009
- 33-التصميم الجرافيكي في الوسانط المتعددة " الكتاب الخيامُس " دار فكـر و هُنْ 2009 .
  - -34- الصحافة الإنكترونية " انتجرير والإخراج " " دار ذكر و فن 2009. .
- 35- صحافة وكالآن الأنهاء المقرورة والمرئية طبعة مزيدة ومنقصة دار فكر وفن 2009

- 36-التصوير السمني " دليل المحور المحني لتصوير وسالجنة المحور رقبها " دار فكر وفق 2009 .
  - 37- فقون إخراج الجريدة ، ما2 ، مزيدة ومنقحة ، دار فكر وفن 2009 .
    - 38- الأسن العلمية التصبيم المجازة دار فكر وفن 2009 . 2طبعة
- 39- سيكولوجية الإعلام " دراسات منطورة في علم اللفس الإعلامي ، ط2" دار فكر. وذن 2010.
  - 40- مهارات وأفلاقيات الحوار الإعلامي . دار عكر وفن 2010.
- - 42- سناعة السعفي ، دار فكر وفن 2010.
  - 43- حقوق الإنسان في العجل الإعلامي والإنتراث ، دار فكر وفن 2010.
    - 44-الأسن العلمية تتصميم المجلات عدلا ، دار اكر وهن 2010 .
- 45- الإخراج الصحفي الإنكتروني والتجهيزات الفنية ، من2 . دار فكر وفق 2010 .
- 46-الإعلام الجديد " الإعلام البديل " تكنولوجيات جديدة في عصر ما بعد التفاعليـة . .دار الكر وفق 2010 .
  - 47-الإملام التفاعلي ، دار فكر وفن 2011.
  - 48- حقوق الإنسان في المجال الإملامي والإنتراث من 2 دار فكر وفن 2011.
    - 49- الاساليب العلمية والغلية للتصوير الصحفى ، دار فكر وفن 2011 .
      - 50- وكالات الأنباء والإنترنت ، دار فكر وقل 2011 .
- 51- الثدريب الإعلامي في مجال المسلحافة المطبوعية والإنكترونيية فان فكر وفين 2011 .
  - 52- التنسريب الإعلامي عبر الإنترنت ، دار فكر رفن 2011.
  - 53- التصليل الإعلامي ، والنيبوبة المهنية ، دار فكر وفق 2011.
    - 54- تلة الجمعد في العجال الإعلامي دار فكر وفن 2012.
    - 55- ويكهليكس والإعلام .. أية علاقة ؛ : دار فكر وفق 2012.
  - 56- الإملام الإبداعي "كنا إعلاميا فيدعا"" ، دار هكر وفن 2013.
- 57-هلم نفس الإعلام الجديد " ماذا فعل اللباس بـإعلام الشبكات الاجتماعيــة : " دار فكر و فن 2013.

- \$5- نظريسات الإعملام وتطبيقاتها في دراهات الإعملام الجديسة ومواقع التواصل الاجتماعي دار فكر وفن 2013،
  - 59- ستجدات الإعلام الهديد والتمولات المستقبلية ، دار فكر وفن 2014 .
    - 60- المراطل الإعلامي والشائح الميدان ، دار الكر وفن 2014 .
    - 61- الإعلام الجديد .. أدوان والقنيان ، غار فكر وفن 2014 .
    - 62 صحافة المزمن انقاده ومبالات تحرير المستقبل دار هكر وفن 2014 .
- 63- مُواهِدِ التواصل الاجتماعي كادوات ومصادر للتغطية الإعلامية . دار فكسر وفين 2014 .
  - 64- أساسيات وتقليات محافة القيديو ، دار اكر وفن 2014 .
- 65- إعلام تحت التهديد " التغطية الاعلامية من قلم الفعلا " دار الكر وطن 2015.
- 66- إعلام الهائف المحمول .. مستقبل الإعلام على شريحة ، دار فكر وفن 2015 .
  - 67- الإعلام الاجتماعي والتعرش الإنكتروني ، دار فكر وفن 2015 .
- 68- أطفالنا ومواتع التواصل الاجتماعي ، الإعلام الاجلماعي والتحصري الإلكتروني ، دار فكر وفل 2015 .
- 69- الإعلام الجايدة والجنزالم الإلكترونية .. التسبريبات والتجسيس الالكترونسي والإرهاب الرقمي ، ، ، ، ، ، و فن 2015 .

lav:580

Date:4/4/2016





تخلب مؤلفاتنا من دار فكر وفن mail :dr.prof2012@yahoo.com: 01000051131 -01282208401